# بالنيال الخالجة بيني

### قال شيخ الاسلام

### رب يسر و أعن برحمتك

الحمد لله نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ، صلى الله عليه و سلم تسليما .

أما بعد: فقد سألنى بعض الاخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية . تعين على فهم القرآن و معرفة تفسيره و معانيه . و التمييز فى منقول ذلك و معقوله بين الحق وأنواع الاباطيل. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل فان الكتب المصنفة فى التفسير مشحونة بالغث و السمين . و الباطل الواضح و الحق المبين .

و العلم إما نقل مصدق عن معصوم . و إما قول عليه دليل معلوم و ما سوى هـــذا فامما مزيف مردود و إما موقوف لا يعلم أنه بهرج و لا منقود .

و حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذى هو حبل الله المتين و الذكر الحكيم و الصراط المستقيم الذى لا تزيغ به الا هواء و لا تلتبس به الا لسن و لا يخلق عن كثرة الترديد و لا تنقضى عجائبه و لا يشبع منه العلماء . من قال به صدق و من عمل به أجر و من حكم به عدل و من دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . و من تركه من جبار قصمه الله . و من ابتنى الهدى في غيره أضله الله .

قال توالى: ﴿ فايما يأتينكم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل و لا يشق ، و من أعرض عن ذكرى فان له معيشة صنكا ، و نحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتنى أعمى و قد كنت بصيرا ، قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ٢٠: ١٢٣ ﴾ و قال تعالى : ﴿ قد جاكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه و يهديهم إلى صراط مستقيم ٥: ١٦ ﴾ و قال تعالى ﴿ الر ، كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم إلى صراط النزيز الحميد الله الذى له ما فى السموات و ما فى الأرض ١٤ : ١ ﴾ و قال تعالى ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الايمان ، و لكن جعلناه نورا نهدى به من شاء من عبادنا و انك لتهدى إلى صراط مستقيم : صراط الله الذى له ما فى السموات و ما فى السموات و ما فى السموات و ما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ٤٢ : ٥٠ ﴾ .

و قد كتبت هذه المقدمة محتصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد . و الله الهادى إلى سبيل الرشاد .

# 

يجب أن يعلم ان النبي صلى الله عليه و سلم بين لأصحابه معانى القرآن كا بين لهم ألفاظه فقوله تعالى: ﴿ لتبين للناس ما نزل اليهم ﴾ يتناول هذا و هذا ، و قد قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: كيثمان بن عفان و عبد الله بن مسعود و غيرهما ، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه و سلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم و العمل ، قالوا : فتعلمنا القرآن و العلم و العمل جميعا ، و لهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة ، و قال أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة و آل عمران حلى في أعيننا و قام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين ، قيل ثمان سنين ذكره ما لك .

و ذلك أن الله تمالى قال: ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ٢٩: ٣٨ ﴾ و قال: ﴿ أَفَلا يَسْدبرون القرآن ٤: ٨٢ ﴾ و قال: ﴿ أَفَلَم يدبروا القول ٢٣: ٣٨ ﴾ و تدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. و كذلك قال تمالى: ﴿ إِنَا أَنزِلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ٢:٢ ﴾ و عقل الكلام متضمن لفهمه.

و من المعلوم ان كل كلام ، فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه . فالقرآن أولى بذلك : و أيضا فالعادة تمنع ان يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب و الحساب و لا يستشرحوه . فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم . و به نجاتهم و سعادتهم و قيام دينهم و دنياهم ؟ و لهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا و هو و ان كان في

التابعين أكثر منه فى الصحابة فهو قليل بالنسبة الى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع و الائتلاف و العلم و البيان فيه أكثرو من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس اوقفه عند كل آية منه و أساله عنها . و لهذا قال الثورى: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به و لهذا يعتمد على تفسيره الشافنى البخارى و غيرهما من أهل العلم وكذلك الامام احمد و غيره ممن صنف فى التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره .

و المقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة و إن كانوا قد يتكلمون فى بعض ذلك بالاستنباط و الاستدلال كما يتكلمون فى بعض السنن بالاستنباط و الاستدلال .

# **﴿ فَصَل** أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الحكام أكثر الملف في التفسير قليل ، و خلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير ، و غالب ما يصح عنهم من الحلاف يرجع الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد و ذلك صنفان :

(احدهما) أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الاسماء المتكافئة التى بين المترادفة و المتباينة \_كا قيل فى اسم السيف الصارم و المهند، و ذلك مثل اسماء الله الحسنى، و اسماء رسوله صلى الله عليه و سلم و أسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاءه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ أَسَمَاتُهُ الْحَسَى مَضَاداً لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ أَسَمَاتُهُ الْحَسَى مَضَاداً لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ أَسَمَاتُهُ الْحَسَى مَضَاداً لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ أَسْمَاتُهُ الْحَسَى مَضَاداً لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: ﴿ قُلْ

ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسني ١٧: ١١٠ ﴾ •

وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المساة ، و على الصفة التى تضمنها الاسم . كالعليم يدل على الذات و العلم ، و القدير يدل على الذات و القدرة ، و الرحيم يدل على الذات و الرحمة ، و من أنكر دلالة أسمائه على صفاته عن يدعى الظاهر ، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون : لا يقال هو حى ، و لا ايس بحى بل ينفون عنه النقيضين : فان أولئك القرامطة الباهانية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات ، و انما ينكرون ما فى أسمائه الحسنى من صنمات الاثبات فن وافقهم على مقصود هم كان مع دعواه الغلو فى الظاهر موافقا لذلاة الباطنية فى ذلك ، و ليس هذا موضع بسط ذلك ،

و إنما المقصود أن كل اسم من اسمائه يدل على ذاته و على ما فى الاسم من صفاته . و يدل أيضا على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك أسماء النبى صلى الله عليه و سلم مثل محمد و أحمد و الماحى و الحاشر و العاقب ، وكذلك أسماء القرآن : مثل القرآن و الفرقان و الهدى و الشفاء والبيان والكتاب ، وأمثال ذلك فاذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه باى اسم كان اذا عرف مسمى هذا الاسم و قد يكون الاسم علما و قد مضفة كمن يسأل عن قوله ﴿ و من أعرض عن ذكرى ﴾ ما ذكره ؟ فيقال له ؟ هو القرآن مثلا ، أو هو ما أنزله من الكتب فان الذكر مصدر . و المصدر تارة يضاف الى الفاعل و تارة الى المفعول . فاذا قيل : ذكر الله بالمعنى الثانى كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر .

و إذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو ، و هو كلامه . و هذا هو المراد في قوله : ﴿ و من أعرض عن ذكرى ﴾ لانه قال قبل ذلك : ﴿ فاما ياتينكم مي هدى فمن اتبع هداى فلا يضل و لا يشقى ﴾ و هداه هو ما انزله من الذكر ، و قال بعد ذلك : ﴿ قال رب لم حشرتنى أعمى و قد كنت بصيرا ، قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها ﴾ .

و المقصود ان يعرف ان الذكر هو كلامه المنزل، و هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكرى كتابى او كلامى او هداى او نحو ذلك كان المسمى واحدا.

و إن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل ان يسأل عن القدوس السلام المؤمن و قد علم أنه الله ، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا و نحو ذلك .

إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، و ان كان فيها من الصفة ما ليس فى الاسم الآخر كمن يقول: احمد هو الحاشر و الماحى و العاقب و القدوس و الغفور و الرحيم أى أن المسمى واحد، لا ان هذه الصفة هى هذه الصفة و معلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كا يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم: فقال بعضهم: هو ( القرآن ): اى اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه و سلم فى حديث على الذي رواه الترمذي و رواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل حديث على الذي رواه الترمذي و رواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين، و هو الذكر الحكيم، و هو الصراط المستقيم، و قال بعضهم: هو السلام

(الاسلام) لقوله صلى الله عليه و سلم فى حديث النواس بن سمان الذى رواه الترمذى و غيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيا و على جنبى الصراط سوران و فى السورين ابواب مفتحة ، و على الأبواب ستور مرخاة و داع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على راس الصراط قال: فالصراط المستقيم هو الاسلام و السوران حدود الله ، و الأبواب المفتحة محارم الله و الداعى على راس الصراط كتاب الله و الداعى فوق الصراط واعظا لله فى قلب كل مؤمن ، فهذان القولان متفقان ، لأن دين الاسلام هو اتباع القرآن و لكن كل منها نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ (صراط) يشعر بوصف ثالث ، وكذلك قول من قال: (هو طريق العبودية) و قول من قال: (هو طاعة الله و رسوله) على الله عليه و سلم و أمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا الى ذات واحدة ، و لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها .

(الصنف الثانی) \_ ان يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل و تنبيــه المستمع على النوع \_ لا على سبيل الحد المطابق للحدود، في عمومه و خصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى (لفظ الحنر) فأرى رغيفا، و قيل له: هذا . فالاشارة إلى نوع هذا لا الى هذا الرغيف وحده \_ مثال ذلك ما نقل في قوله ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد، و منهم سابق بالخيرات الكتاب .

فمعلوم ان الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات و المنتهك للحرمات.

و المقتصد يتناول فاعل الواجبات ، و تارك المحرمات ، و السابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات . فالمقتصدون هم أصحاب اليمين . ﴿ و السابقون السابقون أولئك المقربون ﴾ .

ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلى في اول الوقت، و المقتصد الذي يصلى في اثنائه، و الظالم لنفسه الذي يؤخر العصر الى الاصفرار و يقول (الآخر) السابق و المقتصد و الظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فانه ذكر المحسن بالصدقة و الظالم يأكل الربا، و العادل بالبيع و الناس في الأموال إما محسن، و إما عادل، و إما ظالم فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات و الظالم آكل الربا او مانع الزكاة و المقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة، و لا يأكل الربا و أمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الا آية له و تنبيه به على نظيره: فان التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، و العقل السابي يتفطن النوع، قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، و العقل السابي يتفطن النوع، كا يتفطن اذا اشير له الى رغيف، فقيل له: هذا هو الحنز،

و قد يجيي كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيا ان كان المذكور شخصا، كأسباب النزل المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، و ان آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، و أن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبدالله و أن قوله: ﴿ و أن أحكم بينهم بما أنزل الله ٥: ٩٤ ﴾ نزلت في بني قريظة و النضير، و أن قوله: ﴿ و من يولهم يومئذ دبره ٨: ٦ ﴾ نزلت في بني قريظة و النضير، و أن قوله: ﴿ و من يولهم يومئذ دبره ٨: ٦ ﴾ نزلت

نزلت في بدر ، وأن قوله : ﴿ شَهَادَة بِينَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتِ ٥٠٦ ﴾ ﴿ نزلت في قضية تميم الداري، و عدى بن بداء . و قول أبي أبوبب: إن قوله: ﴿ وَلا تَلْقُوا بَأَيْدِيكُمُ إِلَى التَّهْلَكُمْ ٢ : ١٩٥ ﴾ زلت فينا معشر الانصار \_ الحديث. و نظائق هذا كثين مما يذكرون أنه نول في قوم من المشركين بمكته، أو في قوم من أهل الكتاب، اليهود و انصاري، أو في قوم من المؤمنين . فالذن قالوا ذلك لم يقصروا أن حكم الآية مختص بأوائك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم و لا عاقل على الاطلاق ، و الناس ، و إن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب و السنمة تختص بالشخص المعين، فإنما غاية ما يقال أنها تخص بنوع ذلك الشخص فيعم ما تشبهه و لا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، و الآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا أو نهيا ، فهي متناولة لذلك الشخص و لغيره بمن كان بمنزلته ، و إن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لدَّاك الشخص وغيره بمن كان بمنزلته أيضا .

و معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب و لهذا كان أصح قولى الفقهاء إنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجح إلى سبب يمينه ، و ما هيجها و أثارها .

و قولهم : نزلت هذه الآية فى كذا : يراد به نارة أنه سبب النزول ، و يراد به نارة أن ذلك داخل فى الآية ، و إنى لم يمكن السبب كما تقول : عنى بهذه الآية كذا .

و قد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل

بحرى مجرى المسند كما بذكر السبب الذى أنزلت لأجله ، أو يجرى مجرى التفسير منه الذى ليس بمسند ، فالبخارى يدخله فى المسند ، و غيره لا يدخله فى المسند ، و اكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد و غيره ، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه ، فانهم كلهم يدخلون مثل هذا فى المسند .

و إذا عرف هذا ، فقول أحدهم نزلت فى كذا ، لا ينا فى قول الآخر : نزلت فى كذا ، إذا كان اللفظ يتناولها ، كما ذكرناه فى التفسير بالمثال ، و إذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله ، و ذكر الآخر سببا ، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب ، أو تكون نزلت مرتين ، مرة لهذا السبب ، و مرة لهذا السبب .

و هذان الصنفان اللذان ذكرناهما فى تنوع التفسير: تارة لتنوع الأسماء و الصفات ، و تارة لذكر بيض أنواع المسمى و أقسامه ، كالتمثيلات هما الغالب فى تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف .

و من التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للا مرين ؛ إما لكونه مشتركا في اللفظ ، كلفظ (قسورة) الذي يراد به الرامي ، و يراد به الأسد ، و لفظ (عسمس) الذي يراد به اقبال الليل ، و إدباره ، و إما لكونه متواطئ في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضائر في قوله : ﴿ ثم دنا فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى ٥٠ : ٨ ﴾ و كلفظ : ﴿ والفجر ، وليال عشر ، والشفع والوتر ٨٩ : ٣ ﴾ و ما أشبه ذلك . فثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المماني التي قالها السلف ، و قد فثل يجوز ذلك ، فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة

و هذا تارة ، و إما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه ، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقها -: المالكية و الشافعية ، و الحنبلية و كثير من أهل الكلام ، و إما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني .

و من الأقوال الموجودة عنهم و يجعلها بعض الناس اختلافا ، أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادقة ، فإن الترادف فى اللغة قليل، و أما فى الفاظ القرآن فإما نادر و إما معدوم ، و قل أن يعبر عن لفظ واحد يؤدى جميع معناه ، بل يكون فيه تقريب لمعناه ، و هذا من أسباب اعجاز القرآن ، فإذا قال القائل : ﴿ يوم تمور الساء مورا ٢٥٠ : ٩ ﴾ أن المور هو الحركة ، كان تقريباً إذ المور حركة خفيفة سريعة .

وكذلك إذا قال: «الوحى» الاعلام، أو قيل: ﴿ أوحينا إليك ﴾ أنزلناه إليك، أو قيل ﴿ و قضينا إلى بنى إسرائيل ﴾ أى أعلمنا، و أمثال ذلك، فهدذا كله تقريب، لا تحقيق، فإن الوحى هو اعلام سريع خنى، و القضاء إليهم أخص من الاعلام، فإن فيه إنزالا إليهم و إيحاء إليهم.

و العرب تضمن الفعل معنى الفعل و تعديه تعدية ، و من هنا غلط من جعل بعض الحروف يقوم مقام بعض ، كما يقولون فى قوله : ﴿ لقد طلك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ٢٨ : ٢٤ ﴾ أى مع نعاجه ، و ﴿ من أنصارى إلى الله ٢١ : ١٤ ﴾ أى مع الله و نحو ذلك ، و التحقيق ما قاله نعاج ، ن التضمين ، فسؤال النعجة يتضمن جمعها و ضمها إلى نعاجه ، و كذلك قوله : ﴿ و إن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ٧٧ : ٧٧ ﴾

ضَنْ مَعْنَى يَزِيْفُونِكَ وَ يَصَدُونِكَ ، وَكَذَلْكَ قَوْلُهُ : ﴿ وَ نَصَرَاهُ مَنَ الْقَوْمُ اللَّهِ مَعْنَ اللَّهِ مَعْنَى نَجَيْنَاهُ وَ خَلَصْنَاهُ ، وَكَذَلْكُ قُولُهُ : ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ لَاكَ قُولُهُ : ﴿ يُشْرِبُ بِهَا عَبَادُ اللَّهُ ٧٦ : ٦ ﴾ ضمن يروى بها ؛ و نظائرَه كثيرة .

و من قال ﴿ لا ريب ﴾ لا شك ، فهذا تقريب ، و إلا فالريب فيه اضطراب وحركة ، كما قال : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وفي الحديث أنه مربطتي حاقف ، فقال : « لا يريبه أحد ، ، فكما أن اليقين ضمن السكون و الطانية فالريب ضده ضمن الاضطراب و الحركة ؛ و لفظ « الفيك » و إن قيل : إنه يستلزم هذا المغنى ؛ لكن لفظه لا يدل عليه .

وكفلك إذا قيل: «ذلك الكتاب» هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار. إليه و إن كان واحدا فالاشارة بجهة الحضور غير الاشارة بجهة البعد و الغيبة ، و لفظ «الكتاب» يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتطعمنه لفظ الفرآن من كونه مقرؤا مظهرا بلديا، فهذه الفروق موجودة في الفرآن ، فإذا قال أحده: ﴿ أَن تَبِسُل ﴾ أى تحبس ، و قال الآخر: ترتهن و نحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، و إن كان المحبوس قد يكون ترتهن و نحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، و إن كان المحبوس قد يكون مرتها و قد لا يكون ، إذ هذا تقريب للعني كم تقدم ، و جمع عبارات مرتها و قد لا يكون ، إذ هذا تقريب للعني كم تقدم ، و جمع عبارات على المقصود من السلف في مثل هذا نافع جدا ، فإن بحموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ، و مع هنذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم ، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام .

و تحق نظم أن عامة ما يضطر إليه عنوم الناس من الاختلاف معلوم بل هواتر عنصه العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات و مقادير ركوعها -17 و مواقيتها

و مواقيتها، و فرائض الزكاة و نصبها، و تعيين شهر رمضان، و الطواف و الوقوف، و رمى الجار، و المواقيت و غير ذلك.

ثم اختلاف الصحابة فى الجد و الاخوة و فى المشركة و نحو ذلك لا يوجب ريبا فى جمهور مسائل الفرائض ، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء ، و الأبناء ، و الكلالة ، من الاخوة و الأخوات و من نسائهم كالأزواج ، فإن الله أزل فى الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر فى الأولى الأصول والفروع ، و ذكر فى الثانية الحاشية التى ترث بالفرض كالزوجين و ولد الأم ، و فى الثانية الحاشية الوارثة بالتعصيب ، و هم الاخوة لأبوين أو لأب ، و اجتماع الجد و الاخوة نادر ، و لهذا لم يقع فى الاسلام الا بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم ، و الاختلاف قد يكون لحفاء الدليل أو لذهول عنه و قد يكون لعدم سماعه ، و قد يكون للغلط فى فهم النص ، و قد يكون لاعتقاد معارض راجح ، فالمقصود هنا التعريف بحمل الأم دون تفاصله .

# به فصل کی است

الاختلاف فى التفسير على «نوعين »، منه ما مستنده النقل فقط، و منه ما يعلم بغير ذلك \_ إذ العلم إما نقل مصدق و إما استدلال محقق، و المنقول إما عن المعصوم و إما عن غير المعصوم، و المقصود بان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، و هذا هو \_ النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه و الضعيف، و منه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، و هذا « القسم الثانى من المنقول » و هو ما لا طريق لنا إلى الجزم فيه، و هذا « القسم الثانى من المنقول » و هو ما لا طريق لنا إلى الجزم

بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه ، فالكلام فيه من فضول الكلام .

وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فان الله نصب على الحق فيه دليلا ، فثالُ ما لا يفيد و لا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكَلَّهُفُّ ، و في البَّعض الذي ضرب به مؤسى من البقرة ، و في مقدار سفينة نوح و ما كان خشتها و في اسم الغلام الذي قتله الخضر و نحو ذلك ، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولًا نقلًا صحيحًا عن النبي صلى الله عليه و سلم \_ كاسم صاحب موسى أنه الخضر \_ فهذا معلوم ، و ما لم يكن كذلك بل كان ما يؤخذ عن أهل الكتاب \_ كالمنقول عن كتب و وهب، و محمد بن إسحق و غيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب\_ فهذا لا يجوز تصديقه و لا تكذيه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِذَ احْدَثُكُمْ أَهُلَ الْكُتَابِ فَلَا تَصَدَّقُوهُمْ وَ لَا تَكَذَّبُوهُمْ، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه».

وكذلك ما نقل عن بعض التابعين و إن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة عل بعض، و ما نقل في ذلك عن بيض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن عا نقل عن بَرْضُ الْتَابِيْنِ ، لأَنْ احْمَالَ أَنْ يَكُونَ سَمَّهُ مَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّم أَو مَن بَعْض من سَمَّعَة منه أقوى، و لأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، و مع جزم الصاحب فما يقوله، فكيف يقال إنه أخذه عَن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه و لا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى هن الحديث

الحديث الذي لا دليل على صحته ، و أمثال ذلك .

و أما «القسم الأول» الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه و لله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير و الحديث و المغازى أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم و غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه، و النقل الصحيح يدفع ذلك ؛ بل هذا موجود فيما مستنده النقل و فيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل .

فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على يبان ما فيها من صحيح و غيره و معلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازى و الملاحم، و لهذا قال الامام أحمد: ثلاثة أمور ليس كما إسناد: التفسير، و الملاحم، و المغازى، و يروى: ليس لها أصل أى اسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير، والشعبى، والزهرى، وموسى بن عقبة و ابن اسحاق و من بعدهم كيحيى بن سعيد الأموى و الوليد ابن مسلم و الواقدى و نحوهم في المغازى، فإن أعلم الناس بالمغازى أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل الدياق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، و أهل الشام كانوا أهل غزو و جهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد و السير ما ليس لغيرهم، و لهذا أعظم الناس كتاب أبي اسحاق الفزارى الذى صنفه في ذلك و جعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار و أما « التفسير » فإن أعلم الناس به أهيل مكة ، لأنهم أصحاب

و أما « التفسير » فإن أعلم الناس به اهـل مكه ، لانهم اصحـاب ابن عباس كمجاهد ، و عطاء بن أبى رباح ، و عكرمة مولى ابن عباس و غيرهم من أصحاب ابن عباس ، كطاؤوس ، و أبى الشعثاء و سعيد بن جبير و أمثالهم ،

وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ، و من ذلك ما تميزوا به على غيرهم ، و علماء أهل المدينة فى التفسير مثل زيد بن أسلم الذى أخذ عنه مالك التفسير ، و أخذه عن عبد الرحمن عبد الله ابن وهب .

و « المراسيل » إذا تعددت طرقها و خلت عرب المواطاة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا ، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر ، و إما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب ، أو أخطأ فيه فتى سلم من الكذب العمد و الخطأ كان صدقا بلا ريب .

فاذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، و قد علم أن المخبرين لم يتواطئا على اختلافه و علم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقية جرت، و يذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال و الأفسال، و يأتى شخص آخر قد علم أنه لم يواطئى الأول فيذكر مثل اذكره الأول من تفاصيل الأقوال و الأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق فى الجلة، فانه لو كان كل منها كذبها عمدا أو خطأ، لم يتفق فى العادة أن يأتى كل منها بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فان الرجل قد يتفق أن ينظم الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فان الرجل قد يتفق أن ينظم أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية و روى فلم تجر العادة بأن غيره أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية و روى فلم تجر العادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون، و حدث آخر بمثله، فإنه إما وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون، و حدث آخر بمثله، فإنه إما

أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه ، أو يكون الحديث صدقا ، و بهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات و إن لم يكن أحدها كافيا ؛ إما لارساله و إما لضعف باقله ، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ و المدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق ، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ و الدقائق ، و لهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر و أنها قبل أحد ، بل يعلم قطعا أن حمزة و علياً و عبيدة برزوا إلى عتبة و شيبة و الوليد ، و أن حمزة قتل قرنه ، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة .

و هذا الأصل ينبغى أن يعرف، فإنه أصل نافع فى الجزم بكثير من المنقولات فى الحديث و التفسير و المغازى، و ما ينقل من أقوال الناس و أفعالهم و غير ذلك .

و لهذا إذا روى الحديث الذى يتأتى فيه ذلك عن النبى صلى الله عليه و سلم من وجهين ، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا بمن يتعمد الكذب ، و ابما يخاف على أحدهم النسيان و الغلط ، فان من عرف الصحابة كابن مسعود و أبى بن كعب ، و ابن عمر ، و جابر ، و أبى سعيد و أبى هريرة و غيرهم علم يقيناً أن الواحد من هؤلاء لم يكن بمن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم فضلا عن هو فوقهم ، كما يعلم الرجل من حال من جربه و خبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس بمن يسرق أموال الناس ، و يقطع الطريق ، و يشهد بالرجل و نحو ذلك .

و كذلك التابعون بالمدينة و مكة ، و الشام و البصرة ، فإن من عرف مثل أبي صالح السان، و الأعرج ، و سليمان بن يسار ، و زيد بن أسلم و أمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا بمن يتعمد الكذب فى الحديث ، فضلا عمن هو فوقهم ، مثل محمد بن سيرين ، و القاسم بن محمد ، أو سعيد بن المسيب ، أو عبيدة السلماني ، أو علقمة ، أو الأسود أو نحوهم ، و إنما يخاف على الواحد من الغلط ، فإن الغلط و النسيان كثيرا ما يعرض للانسان ، و من الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا ، كا عرفوا حال الشعبي و الزهري و عروة ؛ و قتادة و الثوري و أمثالهم لا سيما الزهري في زمانه و الثوري في زمانه ؟ فانه قد يقول القائل : ان ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه .

و «المقصود» أن الحديث الطويل إذا روى مثلا من وجهين محتلفين، من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فان الغلط لا يكون فى قصة طويلة متنوعة، و انما يكون فى بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة رواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة المتنع الغلط فى جميعها، كما امتنع الكذب فى جميعها من غير مواطأة.

و لهذا أنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة ، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه و سلم البعير من جابر ، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح ، و إن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن و قد بين ذلك البخارى في صحيحه ؛ فان جمهور ما في البخارى ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ لأن غالبه من هذا النحو ؛ و لأنه قد من النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ لأن غالبه من هذا النحو ؛ و لأنه قد من النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ لأن غالبه من هذا النحو ؛ و لأنه قد من النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ المنابق من هذا النحو ، و الأنه قد من النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ الأن غالبه من هذا النحو ؛ و الأنه قد من النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ الأن غالبه من هذا النحو ؛ و الأنه قد النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ الأن غالبه من هذا النحو ؛ و الأنه قد النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ الأن غالبه من هذا النحو ؛ و الأنه قد النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ الأن غالبه من هذا النحو ؛ و الأنه قد النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ المنابق النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ المنابق النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ المنابق النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ المنابق الله عليه و سلم قاله ؛ المنابق الله و سلم قاله ؛ المنابق الله و سلم قاله ؛ المنابق المنابق النبي صلى الله عليه و سلم قاله ؛ المنابق المنابق اله و سلم قاله ؛ المنابق المنابق المنابق المنابق الله و سلم قاله و سلم قاله ؛ المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق الله و سلم قاله و سلم قاله و سلم الله المنابق المنابق

تلقاه أهل العلم بالقبول و التصديق و الأمة لا تجتمع على خطأ ، فلو كان الحديث كذبا فى نفس الأمر ، و الأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو فى نفس الأمر كذب ، و هذا اجماع على الخطأ و ذلك متنع ، و إن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر ، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذى ثبت بظاهر أو قياس ظنى أن يكون الحق فى الباطن ، بخلاف ما اعتقدنا ، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا و ظاهرا .

ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن « خبر الواحد » إذا تلقته الامة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أن يوجب العلم، و هذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه، من أصحاب أبي حنيفة، و مالك، و الشافعي، و أحمد ، إلا فرقه قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، و لكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء، و أهل الحديث و السلف على ذلك ، و هو قول أكثر الأشعرية ، كأبي اسحق، و ابن فورك، و أما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، و تبعه مثل أبي المصالى ، و أبي أحمد و ان عقيل ، و ان الجوزي و ان الخطيب و الآمدي، و نحو هؤلام، و الأول هـــو الذي ذكره الشيخ أبو حامد، و أبو طيب و أبو إسحق و أمثاله من أئمة الشافعية ، و هو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب و أمثاله من المالكية ، و هو الذي ذكره أبو يعلى ، و أبو الخطاب و أبو الحسن ابن الزاغوني، و أمثالهم من الحنبلية، و هو الذي ذكره شمس الدين السرخسي و أمثاله من الحنفية ، و إذا كان الإجماع على تصديق

الخبر موجباً للقطع به ، فالاعتبار فى ذلك باجماع أهل العلم بالحديث ، كما أن الاعتبار فى الاجماع على الاحكام باجماع أهل العلم بالامر و النهى و الاباحة .

و «المقصود هنا» أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، و في مثل هذا ينتفع برواية المجهول و السيء الحفظ، و بالحديث المرسل و نحو ذلك و لهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الاحاديث؛ و يقولون: إنه يصلح للشواهد و الاعتبار ما لا يصلح لغيره، قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لاعتبره، و مثل هذا بعبدالله بن لهيعة قاضي مصر، فانه كان من أكثر الناس حديثا و من خيار الناس، لكن بسبب احتراق فانه كان من أكثر الناس حديثا و من خيار الناس، لكن بسبب احتراق منه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك و يستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو و الليث بن سعد، و الليث حجة، ثبت، إمام.

و كما أنهم يستشهدون و يعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ ، فانهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستداون بها ، و يسمون هذا «علم علل الحديث » و هو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط ، و غلطه فيه عرف ، إما بسبب ظاهر كما عرفوا « أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة و هو حلال » و أنه « صلى في البيت ركعتين » و جعلوا رواية ابن عباس انزوجها حراما ، و لكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط ، وكذلك أنه « اعتمر أربع عثر » و علموا أن قول ابن عمر : « أنه اعتمر في رجب » مما وقع فيه الغلط ، وعلموا

و علموا أنه تمتع و هو آمن فى حجة الوداع، و ان قول عثمان لعلى : «كنا يومئذ خائفين » مما وقع فيه الغلط، و أن ما وقع فى بعض طرق البخارى « أن النار لا تمتلى حتى ينشئى الله لها خلقا آخر » مما وقع فيه الغلط، و هذا كثير .

و الناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام و يحوهم بمن هو بعيد عن معرفة الحديث و أهله لا يميز بين الصحيح و الضعيف، فيشك في صحة أحاديث، أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، و طرف بمن يدعى اتباع الحديث و العمل به، كلما وجد لفظاً في حديث قد رواه ثقة ، أو رأى حديثا باسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته ، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التاويلات الباردة ، أو يجعله دليلا له في مسائل العلم ، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط .

و كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق ، و قد يقطع بذلك ، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ، و يقطع بذلك ؛ مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع و الغلو فى الفضائل ، مثل حديث يوم عاشورا و أمثاله ، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا م

و فى «التفسير » من هذه الموضوعات قطعة كبيرة ، مثل الحديث الذى يرويه الثعلبي و الواحدي و الزمخشرى فى فضائل سور القرآن سورة سورة فأيه موضوع باتفاق أهل العلم .

و « الثعلي » هو في نفسه كان فيه خير و دين ، وكان حاطب ليل

ينقل ما وجد فى كتب التفسير من صحيح و ضعيف وموضوع ؛ و « الواحدى » صاحه كان أبصر منه بالعربية ، لكن هو أبعد عن السلامة و اتباع السلف، و البغوى تفسيره محتصر من الثعلمي لكنه صان تفسيره عرب الاحاديث الموضوعة و الآراء المبتدعة .

و الموضوعات فى كتب التفسير كثيرة مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة فى الجهر بالبسمله، و حديث على الطويل فى تصدقه بخاتمه فى الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهمل العلم، و مثل ما روى فى قوله: ﴿ و لكل قوم هاد ١٢ ؛ ٧ ﴾ أنه : على ﴿ و تعيها أذن واعية ٦٩ : ١٢ » أذنك يا على .

و أما النوع الثانى من مستندى الاختلاف، و هو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه من الخطأ من جهتين ـ حدثتا بعد تفسير الصحابة و التابعين و تابعيهم بإحسان؛ فان التفاسير التى يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شىء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق، و وكيع و عبد بن حيد؛ و عبد الرحن بن ابراهيم دحيم، و مثل تفسير الإمام أحد، و اسحق بن واهوية، و يتى بن مخلد، و أبى بكر بن المنذر، و سفيان بن عينة و سنيد، و ابن جوير، و ابن أبى حاتم، و أبى سعيد الأشج، و أبى عبدالله و سنيد، و ابن مردويه —

« احداهما » قوم اعتقدوا معانى ، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها ؛ و « الثانية » قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب ، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن ، والمنزل عليه والمخاطب .

- ٢٢ — و الأولون

و « الأولون » راعوا المعنى الذى رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة و البيان

و «الآخرون» راعوا مجرد اللفظ، و ما يجوز عندهم أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للتكلم به، و سياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون فى احتمال اللفظ لذلك المدى فى اللغة، كما يغلط فى ذلك الدين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون فى صحة المعنى الذى فسروا به القرآن، كما يغلط فى ذلك الآخرون، و إن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، و نظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.

و الأولون ، صنفان ، : تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه و أريد به ، و نارة يحملونه على ما لم يدل عليه و لم يرد به ، و فى كلا الامرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو اثباته من المعنى باطلا ، فيكون خطؤهم فى الدليل و قد يكون حقا فيكون خطؤهم فى الدليل لا فى المدلول .

وهذا كما أنه وقع فى تفسير القرآن، فانه وقع أيضا فى تفسير الحديث، فالدين أخطأوا فى الدليل و المدلول ـ مثل طوائف من أهل البدع ـ اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذى عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة، كسلف الأمة و أتمتها، و عمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم و لا دلة فيها، و تارة يتأولون ما يخالف مذهبهم ملاحق من مواضعه، و من هؤلاء فرق الحوارج، و الروافض، ما يحرفون به الكلم عن مواضعه، و من هؤلاء فرق الحوارج، و الروافض، و الجهمية، و المعتزلة، و القدرية، و المرجئة و غيرهم.

و هذا كالمتزلة مثلاً، فانهم من أعظم الناس كلاما و جدلاً، و

AY231

قد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم ، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ ابراهيم بن اسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافتي ، و مثال كتاب أبي على الجبائي ، و التفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ، و لعلى بن عيسى الرماني ، و الكشاف لأبي القاسم الزمخشري ، فهؤلاء ، و أمثالهم اعتقد را مذاهب المعتزلة .

و أصول المعتزلة «خسة» يسمونهاهم: التوحيد، و العدل، و المنزلة بين المنزلتين، و انفاذ الوعيد، و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

و « توحیدهم » هو توحید الجهمیة الذی مضمونه ننی الصفات و غیر ذلك ، قالوا : إن الله لا یری ، و أن القرآن مخلوق ، و أنه ایس فوق العالم ، و أنه لا یقوم به علم و لا قدرة ، و لا حیاة و لا سمع و لا بصر ، و لا کلام و لا مشیئة و لا صفة من الصفات .

و أما «عدلهم» فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، و لا خلقها كلها، و لا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خرها و لا شرها، و لم يرد إلا ما أمر به شرعاً، و ما سوى ذلك فانه يكون بغير مشيئته، و قد وافقهم على ذلك متأخروا الشيعة، كالمفيد، وأبى جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، وأبى جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الامامية الاثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يمكر خلافة أبى بكر و عمر و عثمان و على .

و من أصول المتزلة مع الخوارج « انفاذ الوعيد في الآخرة » و أن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ، و لا يخرج منهم أحدا من النار ،

و لا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة و الكرامية ، و الكلابية و أتباعهم ، فأحسنوا تارة و أساموا أخرى ، حتى صاروا فى طرفى نقيض ، كا بسط فى غير هذا الموضع .

و المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، و ليس لهم سلف من الصحابة و التابعين لهم باحسان، و لا من أئمة المسلمين لا في رأيهم، و لا في تفسيرهم، و ما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا و بطلانه يظهر من وجوه كثيرة، و ذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، و تارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم.

و من هؤلامن يكون حسن العبارة فصيحا، ويدس البدع فى كلامه، و أكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف و نحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير بمن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، و قد رأيت من العلماء المفسرين و غيرهم من يذكر فى كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التى يعلم أو يعتقد فسادها و لا يهتدى لذلك .

ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء و ضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة؛ ثم القرامطة و غيرهم فيما هو أبلغ من ذلك؛ و تفاقم الأمر في الفلاسفة و القرامطة و الرافضة؛ فانهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضى العالم منها عجبه؛ فتفسير الرافضة كقولهم: ﴿ تبت يدا أبى لهب ﴾ هما أبو بكر و عمر: و ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ أى بين أبي بكر و على في الحلافة و ﴿ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾ هي عائشة؛ و ﴿ قاتلوا أئمة الكفر ﴾ و

و طلحة و الزبير ، و ﴿ مرج البحرين ﴾ على و فاطمة ، و ﴿ اللؤلؤ و المرجان ﴾ \*الحسن و الحسين ، و ﴿ كُلُّ شَيَّ أَحْصَيْنَاهُ فَى إِمَامُ مَبِينَ ﴾ في على بن أبي طالب، و ﴿ عم يتساملون، عربِ النبأ العظيم ﴾ على بن أبي طالب، و ﴿ انْمَا وَلِيكُمُ الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ﴾ هو على ، و يذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العَلم و هو تصدقه بخاتم في الصلاة ، وكذلك قوله ﴿ أُولئكُ عليهم صلوات من ربهم و رحمة ﴾ نزلت في على .

و مما يقارب هذا من بعض الوجوه، ما يذكره كثير من المفسرين فى مثل قوله: ﴿ الصابرين ، و الصادقين ، و القانتين ، و المنفقين ، و المستغفرين بالاسحار ﴾ ان الصابرين رسول الله ، و الصادقين أبو بكر ، و القانتين عمر ، وَ الْمُنْفَقِينِ عَبَّمَانَ ، وَ الْمُسْتَغْفُرِينَ عَلَى ، وَ فَى مثل قوله : ﴿ مُحَمَّد رَسُولُ الله و الذين معه ﴾ أبو بكر ، ﴿ أشداء على الكفار ﴾ عمر ، ﴿ رحماء بينهم ﴾ عثمان ، ﴿ تراهم ركنا سجدا ﴾ على .

و أعجب من ذلك قول بعضهم: ﴿ وَ النَّيْنَ ﴾ أبو بكر ، ﴿ وَ الزَّيْنِ ﴾ عمر ، ﴿ وَ طُورَ سَيْنِينَ ﴾ عثمان ، ﴿ وَ هَذَا البَّلْدُ الْأُمَينِ ﴾ على ، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن نارة تفسير اللفظ عما لا يدل عليه بحال ، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص ، و قوله تتالى : ﴿ وَ الدُّن مُعُهُ أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركما سجدا ﴾ كل ذلك نبت للذين منه، و هي التي يسميها النحاة خرا بعد خر .

و « المقصود هنا » أنها كلها صفات لموصوف واحد و هم الذين معه ، ولا

و لا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، و تتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا فى شخص واحد، كقوله: ان قوله: ﴿ إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا ٥: ٥٥ ﴾ أريد بها على وحده، و قول بعضهم: إن قوله: ﴿ و الذي جاء بالصدق و صدق به ٣٩: ٣٣ ﴾ أريد بها أبو بكر وحده، و قوله: ﴿ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل ٥٥: ١٠ ﴾ أريد بها أبو بكر وحده و نحو ذلك .

و « تفسير ابن عطية و أمثاله » اتبع للسنة و الجماعة و أسلم من البدعة من تفسير الزمخشرى، و لو ذكر كلام السلف الموجود فى التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن و أجمل ، فانه كثيرا ما ينقل من « تفسير محمد ابن جرير الطبرى » و هو من أجل التفاسير و أعظمها قدرا ، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ، و يذكر ما يزعم أنه قول المحققين، و إنما يعنى بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم ، و إن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة ، لكن ينغى أن يعطى كل ذى حق حقه ، و يعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب .

فإن الصحابة و التابعين و الأئمة إذا كان لهم فى تفسير الآية قول، و جاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، و ذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة و التابعين لهم باحسان صاروا مشاركين للعتزلة و غيرهم من أهل البدع فى مثل هذا .

و في « الجملة » من عدل عن مذاهب الصحابة و التابعين و تفسيرهم

إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك؛ بل مبتدعا و إن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه، فالمقصود بيان طرق العلم و أدلته، و طرق الصواب.

و نحن نظم أن القرآن قرأه الصحابة و التابعون، و تابعوهم، و أنهم كانوا أعلم بتفسيره و معانيه: كما أنهم اعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه و سلم ، فن خالف قولهم و فسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل و المدلول جميما ، و معلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية و إما سمية، كما هو مسرط في موضعه .

و ﴿ الْمُقْصُودِ هَنا ﴾ التنبيه على مثار الآختلاف في التفسير ؛ و إن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن صرفوا الكلم عن مواضعه، و فشروا كلام الله و رسوله صلى الله عليه و سلم بغير ما أريد به ، و تأولوه عَلَى غَيْرُ تَارِيلَهُ ، فَمَن أَصُولَ العَلَم بذلك أَن يَعْلِم الانسان القول الذي خالفوه وَ أَنَّهُ الْحَقَّ ، وَ أَنْ يَعَرَّفُ أَنْ تَفْسَيْرِ السَّلَقُ يَخَالُفُ تَفْسَيْرِهُم ، و أَنْ يَعَرف أنَّ تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصه الله من الأدلة على بيان الحق.

و كذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث و تُفْسيره من المُتَأْخَرِينَ مَن جَنْسَ مَا وَقَعَ فَمَا صَنْفُوهُ مَنْ شَرْحَ القَرْآنَ وَ تَفْسَيْرِهِ .

وَ أَمَّا الذِّينَ يَخْطُونُونَ فَى الدَّلِيلَ لَا فَى المدَّلُولَ فَمثل كَثْيَرَ مَنَ الصَّوفية و الوعاظ و الفقهاء و غيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة ، لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلسي في حقائق التفسير، و إن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة؛ فان ذلك يدخل في القسم الأول، (v)

و هو الخطأ في الدليل والمدلول جميعاً ، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسداً.

فَإِن قَالَ قَائَلَ : فَمَا أُحَسَنَ طُرِقَ التَّفْسِيرِ ؟ ـ

فالجواب: أن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل فى مكان فإيه قد فسر فى موضع آخر و ما اختصر من مكان فقد بسط فى موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له؛ بل قد قال الايمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو مما فهمه من القرآن، قال الله تعالى: ﴿ إِمَا أَبْرِلنَا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أواك الله و لا تكن للخائنين خصيما ٤: ١٠٥ ﴾ و قال تعالى: ﴿ و أَبْرِلنَا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون ١٦: ٤٤ ﴾ و قال تعالى: ﴿ و ما أَبْرِلنَا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه و هدى و رحمة لقوم يؤمنون ١٦: ٤٤ ﴾ و قال تعالى: ﴿ و ما أَبْرِلنَا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه و هدى و رحمة لقوم يؤمنون ١٦: ٤٤ ﴾ و لهذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « ألا أنى أوتيت القرآن و مثله معه » يعنى السنة .

و السنة أيضا تنزل عليه بالوحى كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى، و قد استدل الايمام الشافعي و غيره من الأثمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك .

و الغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه ، فإن لم تجده فن السنة ، كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « بم تحكم؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ، قال : فإن

لم تجد؟ قال: أجتهد رايى، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم في صدره و قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله ، و هذا الحديث في المساند و السنن باسناد جيد .

وحيتند إذا لم بجد التفسير في القرآن و لا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فانهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن، و الاحوال التي اختصوا بها، و لما لهم من الفهم التام و العلم الصحيح و العمل الصالح، لا سيما علما هم و كبراؤهم، كالائمة الاربعة الخلفاء الراشدين، و الائمة المهديين مثل «عبد الله بن مسعود» قال الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى: حدثنا أبو كريب، قال: أنبأنا جابر بن نوح، أنبأنا الاعمش عن أبي الضحى، عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: و الذي لا إله غيره ما نزلت مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: و الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا و أنا أعلم فيمن نزلت و أبن نزلت، و لو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لاتيته؛ و قال الاعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن و العمل بهن .

و منهم الحبر البحر « عبد الله بن عباس » ابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم له عليه و سلم و ترجمان القرآن ، ببرك دعاء رسول الله صلى الله عليه و سلم له حيث قال : « اللهم فقهه فى الدين و عليه التاويل » و قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار ، أنبأنا وكيع ، أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال : قال عبد الله \_ يعنى ابن مسعود \_ : نعم ترجمان القرآن ابن عباس ؛ ثم رواه عن يحيى بن داؤد عن إسحاق الأزرق ، عن سفيان ، عن الاعمش ، ثم رواه عن يحيى بن داؤد عن إسحاق الأزرق ، عن سفيان ، عن الاعمش ،

عن مسلم بن صبيح أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس، ثم رواه عن 'بندار عن جعفر بن عون عن الأعش به كذلك فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، و قد مات ابن مسعود في سنة ثلاث و ثلاثين على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس ستا و ثلاثين سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ و قال الأعش عن أبي وائل استخلف على عبدالله بن عباس على الموسم فحطب الناس فقرأ في خطبعة سورة البقرة ـ و في رواية سورة النور ـ ففسرها تفسيرا لو سمته الروم و الترك و الديلم لأسلموا .

و له خدا غالب ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين: ابن مسعود و ابن عباس، و لكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: « بلغوا عنى و لو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج ، و من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » رواه البخارى عن عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك عن عبد الله بن عمرو؛ و لهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منها بما فهمه من هذا الحديث من الأذن في ذلك ، و لكن هذه الأحاديث الاسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ، فإنها على ثلاثة أقسام:

« أحدها » ما علمنا صحته بما بأيدينا بما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . و « الثاني » ما علمنا كذبه بما عندنا بما بخالفه .

و « الثالث » ما هو مسكوت عنه لا من هـذا القبيل و لا من هذا

القبيل، فلا نؤمن به و لا نكذبه، و تجوز حكايته لما تقدم، و غالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، و لهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل مهذا كثيراً، و يأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك ، كما يذكرون في مثل هذا، أسماء أصحاب الكهف و لون كلبهم، و عدتهم، و عصا موسى من أى الشجر كانت، و أسماء الطيور التي أحيــاها الله لايراهم، و تعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ، و نوع الشجرة التي كلم الله منها موسى ، إلى غير ذلك ما أبهمه الله في القرآن ما لا فائدة في تعيينــه تعود على المكلفين في دنياهم و لا دينهم ، و لكن نقل الحلاف عنهم في ذلك جائز كما قال : ﴿ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، و يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب، و يقولون سبعة و ثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ، فلا تمار فيهم إلا مرا- ظاهرا ، ولا تستفت فيهم منهم أحدا ٢٢: ١٨ ﴾. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام ، و تعلم ما ينبغي في مثل هذا ، فامه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ، ضعف القولين الأولين، و سكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته ، فيقال مثل

من ذلك إلا رجم الغيب.

هذا: ﴿ قُلْ رَبِّي أَعِلْمُ بَعِدْتُهُمْ ١٨ : ٢٢ ﴾ فأنه ما يعلم بذلك إلا قليل من

الناس من أطلعه الله عليه ، فلهذا قال : ﴿ فلا تمار فيهم إلا مرا ، ظاهرا ٢٢:١٨ ﴾

أى لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ، ولا تسألهم عن ذلك ، فإنهم لا يعلمون

فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال - ٣٧ — (٨) فى فى ذلك المقام، و أن ينبه على الصحيح منها، و يبطل الباطل، و تذكر فائدة الحلاف و عرته الله يطول النواع، و الحلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتعل به عن الأهم، فأما من حكى خلافاً في مسألة و لم يستوعب أقوال الناس فيها ؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكى الحلاف و يطلقه، و لا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فان صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ ، كذلك من نصب الحلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متبددة لفظا و يرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان، و تكثر بما ليس بصحيح فرو كلابس ثوبي قولين معنى فقد ضيع الزمان، و تكثر بما ليس بصحيح فرو كلابس ثوبي ذور، و الله الموفق للصواب .

## 

إذا لم تبعد التفسير في القرآن ولا في السنة، و لا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين « كمجاهد ابن جس » فإنه كان آية في التفسير ، كما قال محمد بن إسحاق : حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه ، و أسأله عنها ، و به إلى الترمذي ، قال : حدثنا الحسين المعدى البصري ، حدثنا عد الرزاق عن معمر عن قتادة ، قال : ما في القرآن ابن مهدى البصري ، حدثنا عد الرزاق عن معمر عن قتادة ، قال : ما في القرآن آية إلا و قد سمت فيها شيئا ؛ و به إليه ، قال : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا ابن معيدة عرب الاعمش ، قال : قال مجاهد : لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن نما سألت ؛ و قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا طلق بن غنام عن عثمان و قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا طلق بن غنام عن عثمان

المكى عن ابن أبي مليكة ، قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن، و معه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس أكتب حتى سأله عن التفسير كله ، و لهذا كان سفيان الثورى يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به .

وكسعيد بن جبير و عكرمة مولى ابن عباس، و عطاء بن أبى رباح، و الحسن البصرى، و مسروق بن الأجدع و سعيد بن المسيب، و أبى العالية والربيع بن أنس، وقتادة و الضحاك بن مزاحم، وغيرهم من التابعين و تابعيهم و من بعدهم، فتذكر أقوالهم فى الآية فيقع فى عباراتهم تباين فى الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا و ليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشىء بلازمه أو نظيره، و منهم من ينص على الشىء بعينه، و الكل بمعنى واحد فى كثير من الأماكن، فليتفطئ اللبيب لذلك، و الله الهادى.

و قال شعبة بن الحجاج و غيره أقوال التابعين فى الفروع ، ليست حجة فكيف تكون حجة فى التفسير ؟ يعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم من خالفهم ، و هذا صحيح ، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب فى كونه حجة ، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ، و لا على من بعدهم ، و يرجع فى ذلك إلى لغة القرآن ، أو السنة ، أو عموم لغة العرب ، أو أقوال الصحابة فى ذلك .

فأما « تفسير القرآن بمجرد الرأى ، فحرام ، حدثنا مؤمل ، حدثنا سفيان ، حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن اب عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ، . حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقمده من النار » و به إلى الترمذى قال : حدثنا عبد ابن حميد، حدثنى حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعى ، قال حدثنا أبو عمران الجونى عن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » قال الترمذى هذا حديث غريب ، و قد تكلم بض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم .

و هكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم انهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم ، و أما الذي روى عن مجاهد و قتادة و غيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسرود بغير علم أي من قبل أنفسهم، و قبد روى عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم ، فن قال فى القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به ، و سلك غير ما أمر به ، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الامر لكان قد أخطأ ، لأنه لم يأت الامر من بابه ، كن حكم بين الناس على جهل فهو في النار ، و إن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن ينكون أخف جرما من أخطأ و الله أعلم، وحكمذا مسجر اللم عنسمي الله تعالى القدفة كاذبين، فقال: ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهِدَاءِ فَأُولَئِكُ عَنْدَ الله هم الكاذبون ٢٤ : ١٣ ﴾ فالقاذف كاذب ، و لو كان قد قذف من زني ف نفس الأمر ، لأنه أخر بما لا يحل له الاخبار به ، وتكلف ما لا علم له به ، و الله أعلى

و لهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به ، كما روى شعبة عن سلمان عن عبد الله من مرة عن أبي معمر ، قال : قال أبو بكر الصديق : أى أرض تقلني ، و أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم ؟ ؟ و قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمود بن يزيد، عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: ﴿ وَ فَا كُهُهُ وَ أَبَّا ٢٠:٨٠ ﴾ فقال: أي سماء تظلني و أي أرض تقلني ، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ؟ \_ منقطع \_ و قال أبو عبيد أيضا : حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر من الخطاب قرأ على المنعر : ﴿ وَ فَاكُهُمْ وَ أَبَّا ﴾ فقال هذه الفاكهة قـد عرفناها ، فما الآب؟ ثم رجع إلى نفسه ، ققال : إن هـذا لهو التكلف يا عمر ؛ و قال عبد من حميد، حدثنا سلمان من حرب قال: حدثنا حماد من زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عنـد عمر بن الخطاب و في ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ : ﴿ وَ فَاكُهُمْ وَ أَبَّا ﴾ فقال : مَا الآب ؟ ثم قال : إن هذا لهو التكلف، فا عليك أن لا تدريه.

و هذا كله محمول على أنها ـ رضى الله عنها ـ إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، و إلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى ﴿ فَأَنبتنا فيها حبا و عنبا و قضبا و زيتونا و نخلا و حدائق غلبا ٨٠: ٣٠ ﴾ و قال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها ، فأبي أن يقول فيها ، استاده صحيح ؛ و قال أبو عبيد : حدثنا اسماعيل بن إبراهيم عن إبراهيم ، عن أيوب عن ابن أبي مليكة ، قال : سأل اسماعيل بن إبراهيم عن إبراهيم ، عن أيوب عن ابن أبي مليكة ، قال : سأل اسماعيل بن إبراهيم عن إبراهيم ، عن أيوب عن ابن أبي مليكة ، قال : سأل

رجل ابن عباس عن ﴿ يوم كان مقداره ألف سنة ٣٧ : ٥ ﴾ فقال له ابن عباس فها: ﴿ يوم كان مقداره خسين ألف سنة ٧٠ : ٤ ﴾؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثي، فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتاب الله اعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم ؛ وقال ابن جرير: حدثني يدقوب يعني ابن ابراهيم، حدثنا ابن علية عن مهدى بن ميمون عن الوليد بن مسلم، قال: جاء طلق بن حيب إلى جندب بن عبدالله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني، و قال مالك عن يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا.

و قال الليث عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا فى المعلوم من القرآن؛ و قال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن، فقال: لا تسألني عن القرآن؛ و سل من يزعم أنه لا يخفي عليه منه شيء، يعني عكرمة، و قال شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد، قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال و الحوام، و كان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع .

وقال ابن جوبر: حدثى أحمد بن عبدة الضبى، حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبدالله بن عمر، قال: لقد أدركت فقهاء المدينة و أنهم ليعظمون القول فى التنسير، منهم سالم بن عبدالله و القاسم بن محمد، و سعيد بن المسيب

و نافع، و قال أبو عبيد: حدثنا عبدالله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبى تأول آية مر كتاب الله قط، و قال أيوب و ابن عون، و هشام الدستوائى عن محمد بن سيرين، قال سألت عبيدة السلمانى عن آية من القرآن، فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله، و عليك بالسداد.

و قال أبو عبيد، حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه، قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله و ما بعده؛ حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، قال كان أصحابنا يتقون التفسير و يهابونه؛ و قال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبى: و الله ما من آية إلا و قد سألت عنها، و لكنها الرواية عن الله؛ و قال أبو عبيد: حدثنا هشيم، انبانا عمر بن أبي زائدة عن الشعبى، عن مسروق، قال: اتقوا التفسير، فإنما هو الرواية عن الله.

فهذه الآثار الصحيحة و ما شاكلها عن أثمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام فى التفسير بما لا علم لهم به ، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة و شرعا فلا حرج عليه ؛ و لهذا روى عن هؤلاء و غيرهم أقوال فى التفسير و لا منافاة ؛ لأنهم تكلموا فيما علموه و سكتوا عما جهلوه ، و هذا هو الواجب على كل أحد ، فانه كما يجب السكوت عما لا علم له به ، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه ، لقوله تعالى : ﴿ لتبيننه للناس و لا تكتمونه ﴾ فيما سئل عنه علم فكتمه الجم و لما جاء فى الحديث المروى من طرق : « من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار » .

و قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبى الزناد، قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، و تفسير لا يقدر أحد بجهالته، و تفسير يعلم العلماء، و تفسير لا يعلمه إلا الله، و الله سبحانه و تعالى أعلم.

\*\* \* \* \* \* \* \* \*

## ( إسورة الفاتحة )

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

و قد تنازع العلماء هل هي آية ، أو بعض آية من كل سورة ، أو ليست من القرآن إلا في سورة النمل ، أو هي آية من كتاب الله حيث كتاب في المصاحف و ليست من السور ؟ على ثلاثة أقوال ، و القول الثالث هو أوسط الأقوال و به تجتمع الأدلة فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله ، وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها من كتاب الله ، وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست منها ، و قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : زلت على آنفا سورة فقرأ : ﴿ به م الله الرحمن الرحم إنا أعطينك الكوثر ﴾ إلى آخرها » .

و ثبت فى الصحيح « أنه أول ما جاء الملك بالوحى قال: ﴿ اقرأ بالسم ربك الذى خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ و ربك الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الاينسان ما لم يعلم ﴾ » فهذا أول ما نزل و لم ينزل قبل ذلك ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾ .

و ثبت عنه فى السنن أنه قال: « سورة مر. القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، و هى: تبارك الذى ييده الملك » \_ و هى ثلاثون آية بدرن البسملة .

- ۶۰ - و ثبت

و ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: « يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بين و بين عبدى نصفين ، نصفه لى و نصفه لعبدى و لعبدى ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ قال الله: حمدنى عبدى ، فإذا قال : ﴿ الرحمن الرحم ﴾ قال الله: اثنى على عبدى فإذا قال: ﴿ مالك يوم الدين ﴾ قال الله: مجدنى عبدى ، فإذا قال : ﴿ إياك نعبد و إياك نستعين ﴾ قال : هذه الآية بينى و بين عبدى نصفين و لعبدى ما سأل ، فإذا قال العبد: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنومت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ قال الله: هؤلاء لعبدى ، و لعبدى ما سأل » .

فهذا الحديث صحيح صريح فى أنها ليست من الفاتحة ، و لم يعارضه حديث صحيح صريح ، و أجود ما يروى فى هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنها يقرأ بها فى أول الفاتحة ، لا يدل على أنها منها ، و لهذا كان القراء منهم من يقرأ بها فى أول السورة ، و منهم من لا يقرأ بها ، فدل على أن كل الأمرين سائع ، لكن من قرأ بها كان قد أتى بالأفضل ، وكذلك من كر قرأتها فى أول كل سورة كان أحسن بمن ترك قراءتها ، لانه قرأ ما كتبته الصحابة فى المصاحف ، فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك لكان ينبغى أن تقرأ على وجه التبرك ، و إلا فكيف يكتبون فى المصحف ما لا يشرع قرأته ، و هم قد جردوا المصحف عما ليس من القرآن ، حتى أنهم لم يكتبوا التأمين لا أساء السور ، ولا التخميس والتعشير و لا غير ذلك ، مع كتبوا التأمين لا أساء السور ، ولا التخميس والتعشير و لا غير ذلك ، مع أن السنة للصلى أن يقول عقب الفاتحة : «آمين » فكيف يكتبون ما لا يشرع أن يقوله و هم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلى من غير القرآن ، فإذا

<sup>(</sup>١) بحوْع فتاوَى ثبخ الاسلام ابن تبديه ج : ٢٢، ص : ٢٧٦ - ٢٧٨ -

﴿ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المعطوب عليهم و لا الضالين ١:٦-٧ ﴾ .

و الذين أنعم الله عليهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ فأُولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهدا. و الصالحين ، و حسن أولئك رفيقا ٤ : ٦٩ ﴾ و الاينعام المطلق إنما يدخل فيه المؤمنون، فدل ذلك على أن الطاعة الحاصلة من المؤمنين هو الذي أنعم بها و لو كانت نعمته عليهم كناءمته على الكفار لكان الجميع من المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم ؛ و قوله تعالى: ﴿غير المغضوب عليهم ﴾ صفة لا استثناء، لأنه خفض غير كما تقول العرب: « أنى لآمر بالصادق غير الكاذب »؛ فالمغضوب عليهم والضالون لم يدخلوا في المنعم عليهم حتى يخرجوا، بل بين أن هؤلاء مغايرون لأولئك كمغايرة الصادق للكاذب؛ و قد قال تعالى : ﴿ فَمْنَ يَهِدُ اللَّهُ فَهُو المُهْتُدُ وَ مَنْ يضلل فلن تَجد له وليا مرشدا ١٨: ١٨ ﴾ فدل على أن كل من هداه الله اهتدى، و لو هدى الكافر كما هدى المؤمن لاهتدى؛ و قال الخليل: ﴿ رَبِّ اجعلى مقيم الصلاة و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء، ربنا اغفر لي و لوالدي ٤١: ١٤ ﴾ فتبين أنه سبحانه هو الذي يجعله مقيم الصلاة ؛ و قال تعالى : ﴿ و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ٢٢: ٢٢ ﴾ و قال تعالى : ﴿ وَ جَمَلنَاهُمْ أَنَّمَهُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ٢٨: ٢٨ ﴾ فهو الذي جعل هؤلاً. أثمَّة هدى، و هؤلا. أئمة ضلال؛ و قال تعالى: ﴿ فَمَا رَحْمَةُ مِنَ اللَّهُ لَنْتُ لَمْمُ ٣: ١٥٩ ﴾ فبين أن لينه برحمة من الله ؛ و قال أهل الجنة : ﴿ الْحَمَدُ لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق و قال -- £Y. --

٧ : ٧٧ ﴾ و قال تعالى لما ذكر الأنبياء : ﴿ و من آباءهم و ذرياتهم و اخوانهم و اجتيناهم و هديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ، و لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ، إلى قوله \_ أولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده ٢ : ٨٧ \_ ٠ ٩ ﴾ فأخبر أنه يخص بهذا الهدى من يشاء من عباده ، و أخبر أن هؤلاء هم الذين هداهم الله ، فعلم أنه خص بهذا الهدى من اهتدى به دون من لم يهتد به ، و دل على تخصيص المهتدين بأنه هداهم ، و لم يهد من لم يهتد .

و المدى يكون بمعنى البيان و الدعوة ، و هذا يشترك فيه المؤمن و الكافر ، كقوله تعالى : ﴿ و أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ١٧:٤١ ﴾ ويكون بمنى جمله مهتديا ، وهذا يختص بالمؤمنين ؛ وهو المطلوب بقوله : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ و بقوله ﴿ هدى للتقين ﴾ و ذلك أن « هدى » بمنى دل و أرشد قد يكون بالقوة ، فهذا مشترك ، و قد يكون بالفيل فهذا مشترك ، و قد يكون فالفيل فهذا محتص ، كما تقول علمته فتعلم ، و علمته فما تعلم ، و كذلك هديته فاحتدى ; و هديته فما اهتدى ؛ فالأول محتص بالمؤمنين ، و الثانى مشترك ، و ليس تمليمه و هداه كتعليم البشر بعضهم بعضا ، فإن المعلم يقول و المتعلم يتعلم بأساب لا يقدر عليها المعلم ، و الله تعالى هو الذى يجعل العلم في قلب من علمه ؛ و لهذا يطلب منه ذلك فيقال : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ و لا يقال ذلك للبشر فانهم لا يقدرون عليه .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النوية ج: ٣، ص: ٩٨ ،

﴿ غير المغضوب عليهم و لا الضالين ﴾

قد صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « اليهود مغضوب عليهم والنصاري ضالون » و ذلك أن اليهود عرفوا الحق و لم يتبعوه استكبارا و حسداً و غلواً و اتباعًا للهوى ؛ و هذا هو الغي ، و النصارى ليس لهم علم بما يفعلونه من العبادة و الزهد و الأخلاق بل فيهم الجهل و الغلو و البدع و الشرك جهلا منهم ، و هذا هو الضلال ، و إن كان كل من الأمتين فيه ضلال وغي ; لكن الغي أغلب على اليهود و الضلال أغلب على النصارى، و لهذا وصف الله اليهود بالكبر و الحسد و أتباع الهوى و الني وارادة العلو و الفساد ، قال تعالى: ﴿ أَ فَكُمَّا جَاءُكُم رَسُولَ بَمَا لَا تَهُوى أَنْفُسُكُم اسْتَكِيرَتُمُ ففريقا كذبتم و فريقا تقتلون ٢ : ٨٧ ﴾ و قال تعالى : ﴿ أَم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ٤: ٤٥ ﴾ و قال تبالى : ﴿ سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، و إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، و إن يروا سبيل الرشد لا يتخذره سبيلا ، و إن يروا سبيل الغي يتخذره سبيلا ٧ : ١٤٦ ﴾ و قال ترالى : ﴿ و قضينًا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ، و لتعلم علوا كبيرا ١٧ : ٤ ﴾ و وصف النصاري بالشرك و الضلال ، و الغلو و السدع ، فقال : ﴿ اتَّخذُوا أَحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسيح بن مريم ، و ما أمروا إلا ليعبدوا الها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ٩: ٣١ ﴾ و قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ لَا تَعْلُوا فَى دَيْنَكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ ، وَ لَا تَتْبَعُوا أَهُواء قوم قـد ضلوا من قبل و أضلوا كثيراً ، و ضلوا عن سواء السيسل ٥ : ٧٧ و قال (11)- { { -

و قال تعالى : ﴿ و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ٥٧ ﴾ .

و قد روى الترمذى و غيره عن عدى بن حاتم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: « اليهود مغضوب عليهم و النصارى ضالون » قال الترمذى حديث صحيح ، و قال سفيان بن عينة كانوا يقولون: « من فسد من علمائنا ففيه شبه من النصارى، و كان غير واحد من السلف يقول: « احذروا فتنة العالم الفاجر و العابد الجاهل، فإن فتنهما فتنة لكل مفتون، فن عرف الحق و لم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم ﴿ أ تأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ٢ : ٤٤ ﴾ و من عد الله بغير علم بل بالغلو و الشرك اشبه النصارى الذين قال الله فيهم ﴿ يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق و لا تتبعوا أهوا، قوم قل ضلوا من قبل و أضلوا كثيرا: و ضلوا عن سواء السيل ٥ : ٧٧ ﴾ .

فالأول من الغارين، و الثانى من الضالين، فإن الغيى اتباع الهوى و الضلال عدم الهدى؛ قال تعالى: ﴿ و أَتَلَ عَلَيْهِم نَباً الذَى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتمه الشيطان فكان من الغارين، و لو شئنا لرفعناه بها، و لكنه أخلد إلى الأرض و اتبع هراه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ٧: ١٧٦ ﴾ .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ج: ١، ص: ١٥١ .

و قال تعالى : ﴿ سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق ، و إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، و إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ، و إن يروا سبيل الغيي يتخذوه سبيلا ; ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ٧ : ١٤٦ ﴾ .

و من جمع الضلال و الغى ففيه شبه من هؤلاء و هؤلاء نسئل الله أن يهدينا و سائر اخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النييين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا ' .

<sup>(</sup>١) بحوع فتادى شيخ الاسلام ان تيميه ج : ١، ص : ١٩٨ طبع الرياض

## (سورة البقرة)

﴿ الَّم ، ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للتقين ، الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة ، و مما رزقناهم ينفقون ، و الذين يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك ، و بالآخرة هم يوقنون ، أولئك على هـدى من ربهـم و أولئك هم المفلحون ٢ : ١ ـ ٥ ﴾ .

فذكر أن هذا الكتاب الذي أنول عليه هدى للتقين الذين يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والذين يؤمنون بما أنوال إليه وما أنول مر. قبله و بالآخرة هم يوقنون، ثم أخبر تعالى أن هؤلاء هم المفلحون، فحصر الفلاح في هؤلاء فلا يكون مفلحا إلا من كان من هؤلاء من وقوله تعالى: ﴿ و الذين يؤمنون بما أنوال إليك و ما أنوال من قبلك ﴾ هو صفة للذكورين ليس هؤلاء صنفا آخر؛ فإن عطف الشيء على الشيء قد يكون لتغاير الصفات و إن كانت الذات واحدة؛ هذا هو الصحيح هنا؛ و إن كان قد قبل أن الصنف الثاني مؤمن أهل الكتاب و الأول هم المسلمون؛ فهذا ضعيف، و أفسد منه قول هؤلاء النصاري إن الكتاب المراد به إنجيل \_ كا سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله \_؛ و العطف لتغاير الصفات كقوله تعالى: ﴿ سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى و الذي قدر فهدى، و الذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى ١٤٠٧ - ٥ ﴾ و هو

سبحانه الذي خلق فسوى و الذي قدر فهدى و الذي أخرج المرعى، فجمله غثاء أحوى؛ وقوله تعالى: ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و الذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون \_ إلى آخر الآيات \_ ٢٣ : ١ \_ ٥ ﴾ و كذلك قوله : ﴿ و الذين يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك ﴾ هم الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون ؛ و هم الذبن على هدى من ربهم و هم المفلحون؛ و لكن فصل إيمانهم بعد أن أجمله لئلا يظن ظان أن مجرد دعوى الإيمان بالغيب ينفع و إن لم يؤمن بما أنزل إلى محمد صلى الله عليـه و سلم و ما أنزل إلى من قبله ؛ فلو قال أحد من الناس أنا أومن بالغيب و هو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو ببعض ما أنزل على من قبله لم يكن مؤمنا حتى يؤمن بحميع ما أنزل إليه، و ما أنزل إلى من قبله؛ و لو كانوا صنفا آخر لكان المفلحون قسمين ، قسما يؤمنون بالغيب و لا يؤمنون بما أنزل إليه و ما أنزل إلى ما قبله ، و قسما يؤمنون بما أنزل إليه و ما أنزل إلى من قبله و لا يؤمنون بالغيب؛ و هذا باطل عند جميع الأمم المؤمنين و اليهود والنصارى؛ فإن الايمان بما أنزل إليه و إلى من قبله يتضمن الايمان بالعيب، و الايمان بالغيب لا يتم إلا بأن يؤمن بجميع ما أنزله تبارك و تعالى ؛ و المسلمون لا يستجنز أحد منهم التكذيب بشي. مما أنزل على من كان قبل محمد صلى الله عليه و سلم ` .

و قد قيل: هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليـه و ما

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج : ١ ، ص : ٣٤ ـ ٣٥ .

أنزل على من قبله ، كان سلام و نحوه ، و إن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذن يؤمنون بالغيب .

و قد قيل جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه و ما أنزل من قبله و هؤلاء هم الذين يؤمنون بالنيب، و هم صنف واحد، و إنما عطفوا لتذاير الصفتين ، كقوله تمالى: ﴿ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى و الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجيله غثاء أحوى ١٠٨٧ - ٥ ﴾ فهو سبحاله واحد و عطف بنض صفاته على بعض وكذلك قوله : ﴿ الصلاة الوسطى ٢ : ٢٣٨ ﴾ و هو صلاة العصر \_ ، و الصفات إذا كانت معـــارف كانت للتوضيح ، و تضمنت المدح أو الذم ، تقول : هذا الرجل هو الذي فعل كذا و هو الذي فعل كذا و دو الذي فعل كذا ، تصدد محاسنه ، و لهذا مع الاتباع قد يعطفونها و ينصبون أو يرفعون ، و هذا القول هو الصواب ؛ فاين المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه و ما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم و لا مفلحين و لا متقين؛ وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه و ما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و بما رزائهم ينفةون; لم يكونوا على هدى من ربهم و لم يكونون مفلحين ؛ و لم يكونوا متقين

فدل على أن الجيع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد ، فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها ، لكن المقصود صفة إيمانهم ، و أنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه ، لا يفرقون بين أحد منهم ، و إلا فإذا لم يذكر الايمان بالغيب ، فقد يقول من يؤمن يبعض و يكفر بيعض : نحن نومن بالغيب .

و « یکذبون » قرامتان مشهورتان ، فانهم کذبوا فی قولهم : آمنا بالله والیوم الآخر ، و کذبوا الرسول فی الباطن ، و إن صدقوه فی الظاهر . ا

﴿ و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون ٢: ١١ ــ ١٢ ﴾ .

و الضمير عائد على المنافقين في قوله: ﴿ و من الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين ﴾ و هذا مطلق يتناول كل من على عهد النبي صلى الله عليه و سلم و من سيكون بعدهم، و لهذا قال سلمان الفارسي: إنه عنى بهذه الآية قوم لم يكونوا خلقوا حين نزولها، و كذا قال السدى عن أشياخه: الفساد: الكفر و المعاصي، و عن مجاهد: ترك امتثال الأرامر و اجتناب النواهي؛ و القولان ميناهما واحد، و عن ابن عباس: الكفر، و هذا معى قول من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار واطلبوهم الكفر، و هذا معى قول من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار واطلبوهم على أسرار المؤمنين، و عن أبي العالية و مقاتل: العمل بالمعاصي، و هذا أيضاً عام كالأولين.

و قولهم: ﴿ إِنَمَا نَحَنَ مُصَلِّحُونَ ﴾ فسر بإنكار ما أقروا به، أي إنا إنما نفعل ما أمرنا به الرسول، و فسر بأن الذي نفعله صلاح، و نقصد به

<sup>(</sup>١) الايمان صن : ١٥٠ .

﴿ مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضامت ما حوله ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون ؛ صم بكم عمى فهم لا يرجعون ٢ : ١٧ - ١٨ ﴾ •

قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عموا و عرفوا ، ثم أنكروا و آمنوا ثم كفروا ؛ و لذلك قال قتادة و مجاهد : ضرب المثل لا قبالهم على المؤمنين ، و سماعهم ما جاء به الرسول ، و ذهاب نورهم ؛ قال : ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات

<sup>(</sup>١) الاعان ص : ٧ .

لا يبصرون ، صم بكم عمى فهم لا يرجءون ﴾ إلى ما كانوا عليه . و أما قول من قال المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم و أموالهم ، فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب ذلك النور ضوءه ، فلفظ الآية يدل على خلاف ذلك ، فانه قال : ﴿ و تركهم فى ظلمات لا يبصرون ، صم بكم عمى فهم لا يرجعون ﴾ و يوم القيامة يكونون في العذاب ، كما قال تعالى : ﴿ يُومُ يَقُولُ المُنافَقُونُ وَ المُنافَقَاتِ للذِّينِ آمَنُوا انظرُونَا نَقْتُبُسُ مِن نوركم، قيل ارجموا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيـه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلي و لكنكم فتنتم أنفسكم \_ الآية \_ ٥٧ : ١٤ ١ ﴾ و قــد قال غير واحد من السلف إن المنافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفأ ، و لهذا قال تعالى: ﴿ يَوْمُ لَا يَخْزَى اللهُ النِّي وَ الذِّينَ آمَنُوا مُعَـَّهُمْ مُ يُسْمَى بَيْنَ أَيْدَيْهُمْ و بأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا و اغفر لنا ٦٦: ٧ ﴾؛ قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ ، سألوا الله أن يتم لهم نورهم و يبلغهم الجنة ؛ قال ان عباس : ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نور يوم القيامة ، فأما بالمنافق فيطفأ نوره، و المؤمن يشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق، فهو يقول: ﴿ رَبُّنَا أَنْهُمْ لِنَا نُورْنَا ﴾ و هو كما قال ، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة و أبي سعيـد ، و هو ثابت من وجوه آخر عن النبي صلى الله عليه و سلم ؛ و رواه مسلم من حديث جابر ; و هـو معروف من حديث ان مسعود و هو أطولها، و من حديث أبي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينأدي يوم القيامة «يتبع كل أمة ما كانت تعبد ؛ فيتبع سورة (14)

من كان يعبد الشمس الشمس و يتبع من كان يعبد القمر القمر، و يتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت و تبق هذه الأمة فيها منافقوها فياتيهم الله فى صورة غير صورته التى يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فياتيهم الله فى صورته التى يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، و فى رواية: فيكشف عن ساقه؛ و فى رواية، فيقول: هل بينكم و بينه آية فتعرفونه بها فيقولون: نعم فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود و لا يبقى من كان يسجد أنفا و رياء إلا جمل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه.

فين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر كما كانوا معهم في الدنيا، ثم وقت الحقيقة هؤلاء يسجدون لربهم في أولئك لا يتمكنون من السجود، فانهم لم يسجدوا في الدنيا له، بل قصدوا الرياء للناس؛ و الجزاء في الآخرة هو من جنس العمل في الدنيا، فلهذا أعطوا نورا ثم طفي، لأنهم في الدنيا دخلوا في الايمان ثم خرجوا؛ و لهذا ضرب الله لهم المثل بهذا بذلك؛ و هذا المثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر، و هؤلاء الذين يعطون في الآخرة نورا ثم يطفىء و لهذا قال: ﴿ فهم لا يرجعون ﴾؛ قال يعطون في الآخرة نورا ثم يطفىء و لهذا قال السدى: لا يرجعون إلى قتادة و مقاتل: لا يرجعون عن ضلالهم؛ و قال السدى: لا يرجعون إلى الايسلام يعنى في الباطن، و إلا فهم يظهرونه، و هذا المثل مضروب لبعضهم، و هم الذين آمنوا ثم كفروا، و أما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم المثل الآخر وهو قوله: ﴿ أو كصيب من الساء فيه ظلمات و رعد و برق ٢: ١٩)

و هذا أصح القولين ، فإن المفسرين اختلفوا ، هل المثلان مضروبان لهم كلهم أو هذا المثل لبعضهم؟ على قولين، و الثاني هو الصواب لأنه قال: ﴿ أُو كصيب ﴾ و إنما يثبت بها أحد الأمرين، فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا و هذا فانهم لا يخرجون عن المثلين ، بل بعضهم يشبه هذا و بعضهم يشبه هـذا؛ لو كانوا كلهم يشبهون المثلين، لم يذكر: ﴿ أُو ﴾ بل يذكر الواو العاطفة ؛ و قول من قال : ﴿ أَو ﴾ ههنا للتخيير ، كقولهم : جالس الحسن أَءِ ابن سيرين » ليس بشيء ، لأن التخيير يكون في الأمر لا يكون في الخبر ، وكذلك قول من قال: « أو » بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين أو الإبهام عليهم ، ايس بشي. ، فإن الله يريد بالأمثال البيان و التفهيم ، لا يريد التشكيك و الابهام، و المقصود تفهيم المؤمنين حالهم، و يدل على ذلك أنه قال في المثل الأول: ﴿ صم ، بكم ، عمى ﴾ و قال في المثل الثاني: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعُهُمْ في آذانهم من الصواعق حذر الموت، و الله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم ، كلما أضاء لهم مشوا فيـه و إذا أظلم عليهم قاموا ٬ و لو شاء الله لذهب بسمعهم و أبصارهم ، إن الله على كل شيء قدير ٢٠-١٩ ﴾ فين في المثل الثاني أنهم يسمعون و يبصرون، و لو شاء الله لذهب بسمعهم و أبصارهم ، و في الأول كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون ' صم، بكم عمى، و في الثابي إذا أصابهم البرق مشوا فيه، و إذا أظلم عليهم قامواً ، فلهم حالان : حال ضياء و حال ظلام ، و الأولون بقوا في الظلمة ، فالأول حال من كان في ضوء فصار في ظلمة و الثاني حال من لم يستقر لا في ضوء و لا في ظلمة بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه و استرابته'.

<sup>(</sup>١) الايمان ص: ٢٣٤.

٢: ١٨ ﴿ صم بكم عمى فهم لا يرجعون ﴾ •

و من الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع و البصر و النطق؛ حملوا صما بكما عميا، أو لما أعرضوا عن السمع و البصر و النطق، صاروا كالصم العمى البكم، و ليس كذلك؛ بل نفس قلوبهم عميت و صمت و بكمت، كا قال تعالى: ﴿ فانها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور ٢٢: ٤٦ ﴾ والقلب هو الملك و الأعضاء جنوده، و إذا صلح صلح سائر الجسد، و إذا فسد فسد سائر الجسد، فيبتى يسمع بالبدن الصوت كا تسمع البهائم، و المعنى: لا تفقهه، و إن فقه بعض الفقه لم يفقهه فقها تاما، فإن الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب مجة المحبوب، و بغض المكروه، فتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه، لأن ما لم يتم ينفى، كقوله للذى أساء فى صلاته: « صل فإنك لم تصل » . السلم المناه المن

٢ : ٣٣ ﴿ و إِن كُنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله،
 و ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ .

أى أدعوا كل من يشهد لكم فيوافقكم على أن هذا ليس من عند الله، الدعوا كل من يقر بأن هذا منزل من الله، فهذا تعجيز لكل من لم يؤمن به، و من آمن به و بق فى ريب قد علم أنه من عند الله، و هذا التحدى فى البقرة و هى مدنية بعد يونس و هود؛ و لهذا قال: ﴿ و إِن كُنتم فى ريب ﴾ و هناك قال: ﴿ و أم يقولون افتراه ﴾ فهذا تحدى لكل مرتاب، و ذاك تحدى لكل مثل مكذب، و لهذا قيل فى ذاك ﴿ من استطعتم ﴾ فإنه أبلغ، و قيل فى هذا ﴿ شهداء كم ﴾ .

<sup>(</sup>١) الايمان ص : ٢٢.

و قد قال بعض المفسرين: «شهداء كم » آلهتكم ، و قال بعضهم: من يشهد أن الذي جئم به مثل القرآن ، و الصواب أن شهداء هم الذين يشهدون لهم ، كما ذكره ابن اسحاق باسناده المعروف عن ابن عباس ، قال: شهداء كم ، من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه ، و قال السدى عن أبي مالك: «شهداء كم من دون الله » أى شركاء كم ، فإن هؤلاء هم الذين يتصور منهم المعارضة إذا كانوا في ربب منه ، أما من أيقن أنه من عند الله فانه يمتنع أن يقصد معارضته لعلمه بأن الخلق عاجزون عن ذلك ، و الله تعالى شهد لحمد ما أظهره من الآيات ، فادعوا من يشهد لكم ، و هؤلاء يشهدون من دون الله لا يشهدون بما شهد الله به فتكون شهادتهم مضادة لشهادة الله ، كا قال : ﴿ لكن الله يشهد بما أنزل إليك ، أنزله بعلمه و الملائكة يشهدون عن ١٦٦ ﴾ وقال : ﴿ قل كني بالله شهيدا بيني و بينكم ومن عنده علم الكتاب ١٦٠ » كا قال : ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة و أولوا العلم ٣٠ : ٣٠ )

٣٠: ٢ ﴿ و إِذْ قَالَ رَبِكُ لِللَّكَةَ إِنَى جَاعَلَ فَى الْأَرْضُ خَلَيْفَةُ ، قَالُوا أَتَّبَعَلُ فَيْهَا مِن يَفْسَدُ فَيْهَا و يَسْفُكُ الدَّمَاءُ ، و نَحْنُ نَسْبَحَ بَحَمْدُكُ و نَقْدُسُ لُكُ ، قَالَ إِنَى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلُمُونَ ﴾ .

فالملائكة قد علمت ما يفعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماء فكيف لا يعلم الله ، سواء علموه باعلام الله ، فيكون هو أعلم بما علمهم إياه ، كما قاله أكثر المفسرين \_ أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم ، كما قاله طائفة منهم أو بغير ذلك . "

<sup>(</sup>١) كتاب البوات ص: ٢١٧ . (٢) الايمان ص: ٣٢٧ .

٢: ٣١ ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ .

العلماء من المفسرين و غيرهم لهم في الأسماء التي علمها آدم قولان معروفان عن السلف؛ أحدها: أنه إنما علمه أسماء من يعقل، و احتجوا بقوله: ﴿ ثُمَّ عَرْضُهُمْ عَلَى الْمُلاّئِكَةُ ﴾ قالوا و هذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل؛ و ما لا يعقل يقال فيها: عرضها، و لهـذا قال أبو العاليـة: علمـه أسماء الملائكة لأنه لم يكن حيئند من يعقل إلا الملائكة ، و لا كان ابليس قد انفصل عن الملائكة ، و لا كان له ذرية ، و قال عبد الرحمن بن زيد ان أسلم: علمه أسماء ذريته، و هذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي ' وصححه عن النبي صلى الله عليه و سلم أن آدم سأل ربه أن يريه صور الانبياء من ذريته ؛ فرأهم فيهم من يبص ، فقال : يا رب من هذا ؟ قال : ابنك داؤد ، فيكون قــد أراه صور ذريته ، أو بعضهم و أسماءهم ، و هذه أسماء أعلام لا أجناس؛ و الثاني: أن الله علمه أسماء كل شيء، و هذا قول الأكثرين كان عباس و أصحابه قال ابن عباس ، علمه حتى الفسوة و الفسية ، و القصعة و القصية \_ أراد أسماء الأعراض و الأعيان، مكبرها و مصغرها، و الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليـه و سلم أنه قال في حديث الشفاعة : إن الناس يقولون : يا آدم أنت أبو البشر ؛ خلقك الله یده و نفخ فیك مر روحه، و علمك أسماء كل شيء . و أیضا قوله : ﴿ الْأَسَمَاءُ كُلُّهَا ﴾ لفط عام مؤكد، فلا يجوز تخصيصه بالدعوى؛ و قوله: ﴿ ثُمْ عَرْضُهُمْ عَلَى الْمُلاثُكَةُ ﴾ لأنه اجتمع من يعقل و من لا يعقل ' فغلب من يعقل 'كما قال: ﴿ فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين '

و منهم من يمشى على أربع ٢٤ : ٤٥ ﴾ قال عكرمة : علمه أسماء الأجناس دون أنواعها ، كقولك : انسان ، و جن ، و ملك ، و طائر ، و قال مقاتل و ابن السائب و ابن قتيبة : علمه أسما ما خلق في الأرض من العدواب و العلير . `

۲ : ۲۲ ﴿ و إِذْ قَلْنَا لِلْلَائِكَةُ اسْجَدُوا لَآدُم فَسَجَدُوا إِلَا إِبْلِيسَ ، أَبِي و اسْتَكْبَرُ و كَانَ مِن الْكَافِرِينَ ، و قَلْنَا يَا آدُم اسْكُنَ أَنْتَ و زُوجِكَ الْجِنْـــة الآية ، ﴾

سئل الشيخ رحمه الله عن آدم لما خلقه الله و نفخ فيه من روحه و أسجد له ملائكته ، هل سجد ملائكة السها و الأرض أم ملائكة الارض خاصة ؟ و هل كان جبرئيل و ميكائيل مع من سجد ؛ و هل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة ؛ أم جنة في الارض خلقها الله له ؟ و لما أهبط هل أهبط من السه إلى الارض أم من الارض إلى الارض مثل بي اسرائيل ؟ فأجاب :

الحد لله؛ بل أسجد له جميع الملائكة كا نطق بذلك القرآن في قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدُ المَلائكَةُ كُلُهُم أَجْمَعُونَ ٢٠:٥ ﴾ ثلاث صيغ مقررة للعموم وللا ستغراق ، فإن قرله: ﴿ الملائكَةُ ﴾ يقتضى جميع الملائكة ، فإن اسم الجمع المعرف بالألف و اللام يقتضى المعوم ، كقوله: رب الملائكة ، و الروح فهو رب جميع الملائكة .

الثـانى: ﴿ كُلُّهُم ﴾ و هذا من أبلغ العموم ؛ الثالث قوله :

VA : س : NY

﴿ أَجْمُونَ ﴾ و هذا توكيد للعُموم .

فن قال إنه لم يسجد له جميع الملائكة بل ملائكة الأرض فقد رد القوآن بالكذب و البهتان؛ و هذا القول و نحوه ليس من أقوال المسلمين و اليهود و النصارى؛ و إنما هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة الذين يجعلون الملائكة قوى النفس الحديثة، و يجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل، و امتناع الشياطين عصيان القوى الحييثة للعقل؛ و نحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب « رسائل اخوان الصفا » وأمثالهم من القوامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة و المتعبدة و قد يوجد نحو هذه الاقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه .

و مذهب المسلمين؛ و اليهود و النصارى: ما أخبر الله فى القرآن و لم يكن فى المامورين بالسجود أحد من الشياطين لكن أبوهم ابليس هو كان مأمورا فامتنع وعصى وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله فى الأمر بالسجود و بعضهم من الجن لان له قبيلا و ذرية و لكونه خلق من نار و الملائكة خلقوا من نور .

و التحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته و ليس منهم باعتبار أصله و لا باعتبار مثاله و لم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل و لا ميكائيل و لا غيرهما ؛ و ما ذكره صاحب خواص القرآن و أمثاله من خلاف فأقوالهم باطله ، قد بينا فسادها و بطلانها بكلام مبسوط ليس هذا موضعه .

و هذا مما استدل به أهل السنة على أن آدم و غيره من الأنبياء و الأولياء أفضل من جميع الملائكة لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكراما له، و لهذا قال ابليس ﴿ أُرأيتك هذا الذي كرمت على ١٧: ٦٢ ﴾ فدل على أن آدم كرم على من سجد له .

المراجعة

و الجنة التي أسكنها آدم و زوجته عند سلف الامة و أهل السنة و الجماعة هي جنة الخلد و من قال الناجنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة و غير ذلك فهو من المتفلسفة و الملحدين او من اخوانهم المتكلمين المبتدعين فان هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة و المعتزلة و الكتاب و السنة يرد هذا القول و سلف الأمة و أثمتها متنقون على بطلان هذا القول قال تعالى: ﴿ و إِذ قلنا لللائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابايس أبي و استكبر و كان من الكافرين، و قلنا يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة \_ إلى قوله تعالى \_ قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو و لكم في الأرض مستقر و متاع إلى حين ٢٠:٣٦ ﴾ فقد أخر أنه سحامه أمرهم بالهبوط و أن بعضهم عدو بعض ثم قال: ﴿ و لكم في الأرض مستقر و متاع إلى حين ﴾.

و هذا يبين أنهم لم يكونوا فى الأرض و انما اهبطوا إلى الأرض؛ فانهم لو كانوا فى الأرض و انتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض لكان مستقرهم و متاعهم إلى حين فى الأرض قبل الهبوط و بعده ، وكذلك قال فى الاعراف لما قال ابليس ﴿ أنا خير منه ، خلقتنى من نار و خلقته من طين ، قال : اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها ٧ : ١٣ ﴾ .

فقوله: ﴿ اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها ﴾ يبين اختصاص السها والجنة بهذا الحكم فإن الضمير في قوله منها عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ و هذا بخلاف قوله: ﴿ اهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم ٢: ﴿ اهبطوا فيه ، و قال هنا: ﴿ اهبطوا ﴾ لأن الهبطوا فيه ، و قال هنا: ﴿ اهبطوا ﴾ لأن الهبوط يكون من علو إلى سفل و عند أرض السراة حيث كان نو اسرائيل حيال السراة المشرقة على المصر الذي يهبطون إليه ، و من هبط من جبل إلى واد قيل له هبط .

و أيضاً فان بنى اسرائيل كانوا يسيرون و يرحلون ، و الذى يسير و يرحل إذا جاء بلدة يقال نزل فيها لأن فى عادته أنه يركب فى سيره فاذا وصل نزل عن دوابه : يقال : نزل العسكر بأرض كذا : و نزل القفل بأرض كذا ، لنزولهم عرب الدواب : و لفظ النزول كلفظ الهبوط فلا يستعمل هبط إلا إذا كان من علو إلى سفل .

و قوله: ﴿ رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنْهُ سَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغَفّرُ لِنَا وَتُرْحَمْنَا لِنَكُونَ مِنَ الْحَاسِرِينَ: قال: اهبطوا ﴾ الآيتين، فقوله هنا بعد قوله: ﴿ اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم فى الأرض مستقر و متاع إلى حين ٣٦: ٣٦ ﴾ يبين أنهم هبطوا إلى الارض من غيرها: و قال: ﴿ فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون ٧: ٢٥ ﴾ دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون و فيه يحرجون، و إنما صاروا إليه لما أهبطوا من يحيون و فيه يحرجون، و إنما صاروا إليه لما أهبطوا من الجنة: و النصوص فى ذلك كثيرة و كذلك كلام السلف و الأثمة.

احتج آدم و موسى فقال موسى: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله يبده و تفخ فيك من روحه و أسجد لك ملائكته فلماذا أخرجتنا و ذريتك من الجنة ؟ فقال له آدم: أنت مرسى الذى اصطفاك الله برسالته و كلامه فهل تبير فى التوراة: ﴿ و عصى آدم ربه فغوى ٢٠: ١٢١ ﴾ قال نعم، قال : فلماذا تلومنى على أمر قدره الله على قبل أن أخلق ؟ فقال : فج آدم موسى، و مرسى إنما لام آدم لما حصل له و ذريته بالخروج مرب الجنة من المشقة و النكد فلو كان ذلك بستانا فى الارض لكان غيره من من ساتين الأرض بعرض عنه . أ

۲ : ۷٥ ﴿ و ظللنا عليكم الغام و أنزلنا عليكم المن و السلوى ، كلوا
 من طيبات ما رزقناكم ؛ و ما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ .

فقد بين أن العصاة لا يضرونه ولا يظلمونه كعصاة المخلوقين ، فان ماليك السيد و جند الملك و أعوان الرجل و شركاؤه إذا عصوه فيما يأمرهم و يطلب منهم فقد يحصل له بذلك ضرر فى نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك ، و قد يكون ذلك ظلما له ، و الله تعالى لا يقدر أحد على أن يضره و لا يظلمه ، و إن كان الكافر على ربه ظهيرا ، فظاهرته على ربه و معاداته له و مشاقته و محاربته عادت عليه بضرره و ظلمه لنفسه و عقوبته فى الدنيا و الآخرة . `

٠ : ٥٨ ﴿ و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة ﴾ .

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی شیخ الاسلام این تیمیه ج : ٤ ، ص : ٣٤٩ - ``

<sup>(</sup>٢) النبوات ص: ٩٣ .

قال أهل اللغة السجود فى اللغة هو الحضوع ، و قال غير واحد من المفسرين أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين ، فإن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن ، و قد قال تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَانَ الله يسجد له من فى الساوات و من فى الأرض ، و الشمس و القمر و النجوم و الجبال ، و الشجر و الدواب و كثير من الناس ٢٢: ١٨ ﴾ و قال تعالى : ﴿ ولله يسجد من فى الساوات و الأرض طوعا و كرها ٢٢: ١٨ ﴾ ، ومعلوم أن سجود كل شى عسبه ، ايس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض ؛ و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم فى حديث أبى ذر لما غربت الشمس أنها تذهب قتسجد تحت العرش ؛ رواه البخارى و مسلم .

فعلم أن السجود اسم جنس؛ و هو كمال الخضوع لله; و أعز ما فى الايسان وجمه فوضمه على الأرض لله غاية خضوعه ببدنه; و هو غاية ما يقدر على ذلك؛ و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم: أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد؛ و قال تمالى: ﴿ واسجد و اقترب ٩٦ ﴾ . .

۲ : ۲ ﴿ إِن الذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى و الصابئين
 من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون ﴾ .

لما ذكر الملل الاربعة الذبن فيهم من هو محمود و سعيد ؛ قال تعالى : ﴿ مَن آمَن بَاللَّه وَ اليَّوْمِ الآخر و عمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ﴾ و روى النياس كابن أبي حاتم و غيره

<sup>(</sup>۱) فتأوى ج ۲ ص ۵۳

بالأسانيد الثابتة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال سلمان: سألت الذي صلى الله عليه و سلم عن أهل دين كنت معهم ؛ فذكر من صلاتهم و عبادتهم ؛ فنزلت : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آ مَنُوا وَ الذِّينِ هَادُوا وَ النَّصَارِي والصابئين من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحاً الآية ﴾ ؛ وكذلك السدى عن أشياخه في تفسيره المعروف، قال: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي ؛ بينا هو يحدث النبي صلى الله عليه و سلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال : كانوا يصومون ويصلون و يؤمنون بك و يشهدون أنك و النصارى و الصابئين من آمن بالله و اليوم الآخر ﴾ فقال : كأن إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة و بسنة موسى حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة و أخذ بسنة موسى فلم يدعها و لم يتبع عيسى كان هالكاً ، و إيمان النصارى أن من تمسك بالانجيل منهم و شرائع عيسى كان مؤمنا مقبولًا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه و سلم ، فمن لم يتبع محمداً صلى الله عليه و سلم منهم و يدع ما كان عليه من سنة عيسى و الانجيل كان هالكاً ، قال ابن أبي حاتم : روى عن سعيد بن جبير نحو هذا .

﴿ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أولا المراد بهم أمة محمد، و أما ما يذكره طائفة من المفسرين في قوله: ﴿ إِنَّ الذِّينَ آمنُوا ﴾ إِنْ فيهم أقوالا : أحدها: أنهم هم الذين آمنوا بعيسي قبل أن يبعث محمد ، قاله ابن عباس ، و الثانى : أنهم الذين آمنوا بموسى و عملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى فآمنوا به وعملوا بشريعته ' لِمَا أَنْ جَاء محمد ' و قالوا هذا قول السدى عن أشياخه ، أشاخه

و الثالث: أنهم طلاب الدين كحييب النجار و قس بن ساعدة و سلمان الفارسي و أبي ذر، و بحيرا الراهب، آمنوا بالنبي قبل مبعثه، فمنهم من أدركه و تابعه و منهم من لم يدركه • • • • • • • • • •

و الخامس : أنهم المنافقون ، و السادس : أنهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة ؛ فلا يؤمنوا بك و لا بكتابك .

فهذه الأقوال ذكرها الثعلبي وأمثاله ولم يسموا قائلها ، وذكرها أبوالفرج الجوزي إلا السادس ، وسمى قائل الأولين ، و ذكر : أنهم المنافقون ، عن الثورى ، و هذه الأقوال كلها مبتدعة لم يقل الصحابة و التابعون لهم بإحسان شيئاً منها ، و ما نقل عن السدى غلط عليه ، و قد ذكرنا لفظه الموجود فى تفسيره المنقول بالاسناد الثابت فى تفاسير الذين يذكرون الأسانيد ، كتفسير عبد الرحمن بن أبى حاتم ، و تفسير أبي بكر بن المنذر ، و تفسير محمد بن جرير الطلمى ؛ و أمثال هذه التفاسير ، و ما نقل عن ابن عباس لا يثبت ؛ و هى أقوال باطلة ، فان من كان متمسكا بشريعة عيسى قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه و سلم من غير تبديل ؛ فهم النصارى الذين أثني الله عليهم ؛ وكذلك من عمسك بشريعة موسى قبل النسخ و التبديل ، فهم اليهود الذين أثني الله عليهم ، و طلاب الدين كحبيب النجار كان على دين المسيح ، وكذلك بحيرا الراهب و غيره ، وكل من تقدم من الأنبياء و أمتهم يؤمنون بمحمد : فليس هذا من خصائص هذا النفر القليل . "

وهذا يدل على أن الاسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الاحسان و هو العمل الصالح الذي أمر الله به، هو و الايمان المقرون بالعمل الصالح

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ص ٥١١ .

متلازمان فإن الوعد على الوصفين ، وعد واحد و هو الصواب وانتفاء العقاب ؛ فإن انتفاء الحوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ، و لهذا قال : ﴿ لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ﴾ لم يقل : لا يخافون ، فهم لا خوف عليهم ، و إن كانوا يخافون الله ؛ نني عنهم أن يحزنوا ؛ لأن الحزن إنما يكون على ماض ؛ فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر و لا فى عرصات القيامة ؛ بخلاف الخوف فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر و لا فى عرصات القيامة ؛ بخلاف الخوف فانه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة و لا خوف عليهم فى الباطن ، كما قال تعالى : ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون ١٠ : ٢٠ – ٣٠ ﴾ . `

## هِي الصابِئة في

فإن الصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون، و صابئة مشركون؛ فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى: ﴿ إِن الذين آمنوا و الذين هادوا، و النصارى و الصابئين من آمن بالله و اليوم الآخر، و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ﴾ فأثنى على من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل الخوف عليهم و لا هم يحزنون ﴾ فأثنى على من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا من هذه الملل الأربع: المؤمنين، و اليهود، و النصارى، و الصابئين؛ فهولاء كانوا يدينون بالتوراه قبل النسخ و التبديل، و الصابئون و التبديل، و الصابئون على أبراهيم و التبديل، و الصابئون و صلى الله على عمد و على آل محمد كما صلى على إبراهيم و على آل إبراهيم إنه و ميد مجيد ـ قبل نزول التوراة و الانجيل.

<sup>(</sup>١) الايمان ص ٢١٩.

و هذا بخلاف المجوس و المشركين ، فانه ليس منهم مؤمن ، فلهذا قال الله تعالى : ﴿ إِنَ الذِينَ آمنوا و اللذِين هادوا و الصابئين و النصارى و المجوس و الذين أشركوا ، إِنَ الله يفصل بينهم يوم القيامة ، إِنَ الله على كل شيء شهيد ٢٢ : ١٧ ﴾ فذكر الملل الست هؤلاء ، و أخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة ، لم يذكر في الست من كان مؤمنا ، إنما ذكر ذلك في الأربعة فقط .

ثم ان الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين، و الفلاسفة المشركون من هؤلاء المشركين، أما قدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، و يؤمنون بأن الله محدث لهذا العالم، و يقرون بمعاد الأبدان، فأولئك من الصابئة الحنفاء الذين أثنى الله عليهم.

ثم المشركون من الصابئة كانوا يقرون بحدوث العالم، كما كان المشركون من العرب تقر بحدوثه و كذلك المشركون من الهند، وقد ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر عنه القول بقدمه من هؤلاء الفلاسفة المشركين هو أرسطو م

٧: ٢ ﴿ ثُم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ﴾ . قال الزجاج : ﴿ قست ﴾ فى اللغة غلظت و يبست و عست ; فقسوة القلب ذهاب اللين و الرحمة و الحشوع منه ; و القاسى و العاسى : الشديد الصلابة ; و قال ابن قتية : قست ; و عست ، و عتت أى يبست ، و قوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة ، فإنه ينبغى أن يكون قويا من

<sup>(</sup>١) الرد على المطقيين ص ٢٨٩ .

غير عنف، ولينا من غير ضعف و فى الآثر: القلوب آنيه الله فى أرضه، فأحبها إلى الله أصلبها، وأرقها وأصفاها، وهذا كاليد فانها قوية لينة، بخلاف ما يقسو من العقب، فإنه يابس لا لين فيه، وإن كان فيه قوة .

٢: ٨١ ﴿ بَلِّي مَن كَسَبَ سَيَّتُهُ وَ أَحَاطَتَ بِهِ خَطَّيْتُتُهُ ﴾ الآية ٠

ذكر أن المشهور أن ﴿ السيئة ﴾ الشرك، وقيل الكبيرة يموت عليها، قاله عكرمة: قال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب.

قلت: الصواب ذكر أقوال السلف و إن كان فيها ضعيف، فالحجة تبين ضعفه، فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من المبتدعة، و هم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب كما قيل فى غيرها، و من أنكر شيئا من القرآن بعد تواتر استنيب، فإن تاب و إلا قتل، و أما قبل تواتره عنده فلا يستتاب لكن يبين له، وكذلك الأقوال التى جاءت الأحاديث بخلافها: فقها، و تصوفا; و اعتقادا و غير ذلك .

و قول مجاهد صحیح : كما فی الحدیث الصحیح : إذا أذنب العبد نكت فی قلبه نكت سودا ؛ الخ ، و الذی یغشی القلب یسمی « رینا » و « طبعا » و « ختما » و « قفلا » و نحو ذلك ، فهذا ما أصر علیه .

و « إحاطة الخطئية » إحداقها به فلا يمكنه الحروج ؛ و هذا هو البسل ما كسبت نفسه ؛ أى تحبس عما فيه نجاتها فى الدارين ؛ فان المعاصى قيد و حبس لصاحبها عن الجولان فى فضاء التوحيد و عن جى ثمار الأعمال الصالحة .

<sup>(</sup>١) الايمان ص ٢٤.

و من المنتسبين إلى السنة من يقول: إن صاحب الكبيرة يعذب مطلقا، و الأكثرون على خلافه ؛ و أن الله سبحاله يزن الحسنات بالسيئات و على هذا دل الكتاب و السنة ؛ و هو معنى الوزن ؛ لكن تفسير « السيئة » بالشرك هو الأظهر ، لأنه سبحانه غاير بين المكسوب و المحيط ؛ فلو كان واحداً لم يغاير ، و المشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها .

و أيضاً : قوله ( سيئة ) نكرة ، و ليس المراد جنس السيئات بالاتفاق .

و أيضاً: لفظ ( السيئة ) قد جاء فى غير موضع مرادا به الشرك . و قوله ( سيئة ) أى حال سيئة أو مكان سيئة و نحو ذلك ، كما فى قوله تعالى : ﴿ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة ﴾ أى حالا حسنة تعم الخير كله ، و هذا اللفظ يكون صفة ، و قد ينقل من الوصفية إلى الاسمية ، و يستعمل لازما أو متعديا ، يقال : ساء هذا الامر ؛ أى قبح ، و يقال ساءنى هذا ، قال ابن عباس فى قوله : ﴿ و الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ﴾ عملوا الشرك ، لأنه وصفهم بهذا فقط ، و لو آمنوا لكان لهم حسنات ، وكذا للذين الشرك ، لأنه وصفهم بهذا فقط ، و لو آمنوا لكان لهم حسنات ، وكذا الشيئة ) أى فعلوا الحسنى ، وهو ما أمروا به كذلك ( السيئة ) أحسنوا الحين ، وهو ما أمروا به كذلك ( السيئة ) تتناول المحظور فيدخل فيها الشرك . "

<sup>(</sup>١) بحموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه ، الجديد ، الطبيعة الأولى ؛ الجز ً الرابع عشر ؛ قسم التفسير الجز ً الأول ص ٤٨ ـ . . . .

۲ : ۸۷ – ۹۰ ﴿ و لقد آتینا موسی الکتاب ۶ قفینا من بعده بالرسل ، و آتینا عیسی بن مریم البینات ، و أیدناه بروح القدس ، أفکلها جا کم رسول بما لا تهوی أنفسكم استكبرتم ، ففریقا كذبتم و فریقا تقتلون ﴾ ثم ذكر محمدا فقال ؛ ﴿ و لما جا هم كتاب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون علی الذين كفروا ، فلما جا هم ما عرفوا كفروا به ، فلمنة الله علی الكافرین ، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن یكفروا بما أنزل الله بغیا أن ینزل الله من فضله علی من یشا من عباده ، فباؤا بغضب علی غضب ، و للكافرین عذاب مهین ﴾ .

فذكر سبحانه أنه أرسل المسيح إليهم بالبينات بعد ما أرسل قبله الرسل و أنهم تارة يكذبون الرسل؛ و تارة يقتلونهم، و ذكر أنه أرسل عيسى بالبينات، لأنه جاء بنسخ بعض شرع التوراة بخلاف من قبله؛ ولهذا لم يذكر ذلك عنهم، و قال في موسى: إنه أتاه الكتاب لأنهم كانوا مقرين بنبوته: و لكن حرفوا كتابه في المعنى باتفاق و حرفوا اللفظ أحيانا و في بعض المواضع . "

۲ : ۸۸ ﴿ و قالوا قلوبنا غلف : بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ﴾ .

و الغلف جمع أغلف ؛ و هو ذو العلاف الذي في غلاف ؛ مثل الأقلف كا نهم جعلوا المانع خلقة ، أي خلقت القلوب و عليها أغطية ، فقال الله تعالى: ﴿ بل لعنهم الله بكفرهم ﴾ . ا

<sup>(</sup>١) النبوات ص ١٥٥ .

﴿ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الآية ٢ : ٨٩ ﴾ • فكانت اليهود تقول للشركين : سوف يبعث هذا النبى و نقاتلكم معه فقتلكم، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ، و لا يسألون به به ، أو يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الأمى لنتبعه و نقتل هؤلآء معه .

هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير ، و عليه يدل القرآن ؛ فانه قال تعالى : ﴿ و كانوا من قبل يستفتحون ﴾ و الاستفتاح الاستنصار ، وهو طلب الفتح و النصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه فهذا ينصرون ، ليس هو بأقسامهم به و سؤالهم به إذ لو كان كذلك لكانوا اسألوا أو أقسموا به نصروا ، و يكن الأمر كذلك ، بل لما بعث الله محمداً صلى الله عليه و سلم نصر الله من آمن به و جاهد معه على من خالفه .

و ما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له .

و قد ذكرنا طرفا من ذلك فى « دلائل النبوة » و فى كتاب « الاستغاثة الكبير » و كتب السير و دلائل النبوة و التفسير مشحونة بذلك ، قال أبو العالية و غيره : كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركى العرب يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين و نقتلهم ، فلما بعث الله محمداً و رأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب و هم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيات : ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنية الله على الكافرين ﴾ .

و روى محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة الأنصارى عرب رجال من قومه قالوا: مما دعانا إلى الاسلام \_ مع رحمة الله و هداه \_ ما كنا نسمع من رجال يهود ، و كنا أهل شرك و أصحاب أوثان ، و كانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا ، و كانت لا تزال بيننا و بينهم شرور ، فاذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب زمان نبى يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد و إرم \_ كثيراً ما كنا نسمع ذلك منهم \_ فلما بعث الله محمداً رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله و عرفنا ما كانوا يتواعدونا به فبادرناهم إليه فآمنا به و كفروا به ، ففينا و فيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة : ﴿ و لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قبل بستفتحون على الذين كفروا ؛ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين ﴾ .

و لم يذكر ابن أبى حاتم و غيره عن جمع كلام مفسرى السلف إلا هذا ، و هذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف بل ذكروا الاخبار به ؛ أو سؤال الله أن يبعثه ، فروى ابن أبى حاتم عن أبى رزين عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله تعالى : ﴿ و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ﴾ قال : يستظهرون ، يقولون : نحن نعين محمداً عليهم و ليسوا كذلك ، يكذبون .

و روى معمر عن قتادة فى قوله تعالى: ﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبَلَ يَسْتَفْتُحُونُ عَلَى الذَينَ كَفُرُوا ﴾ قال: كانوا يقولون: إنه سيأتى نبى ﴿ فَلَمَا جَاءُهُمْ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بِهِ . و روی باسناده عن ابن اسحاق: حدثنا محمد بن أبی محمد قال أحبرنی عکرمة أو سعید بن جبیر عن ابن عباس أن یهود کانوا یستفتحوت علی الاوس و الخزرج برسول الله صلی الله علیه و سلم قبل مبعثه؛ فلما بعشه الله من العرب کفروا به و جحدوا ما کانوا یقولون فیه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور و داؤد بن سلمة: یا معشر یهود اتقوا الله و أسلموا فقد کنتم تستفتحون علینا بمحمد صلی الله علیه و سلم و نحن أهل شرك و تخبرونا بأنه مبعوث و تصفونه بصفته، فقال سلام بن مشكم أخو بی النضیر: ما جاءنا بشیء نعرفه و ما هو بالذی کنا نذکر لکم، فأنزل الله تعالی فی ذلك: ﴿ و لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله علی الکافرین ﴾ .

و روى باسناده عن الربيع بن أنس عن أبى العالية قال : كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه و سلم على مشركى العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين و نقتلهم ، فلما بعث الله محمداً و رأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب ، و هم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال الله ﴿ فلما جامهم ما عرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين ﴾ .

و أما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود، فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبى الأمى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم ، فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان ، فلما بعث النبى صلى الله عليه و سلم كفروا به ، فأنزل الله تعالى : ﴿ و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾ و هذا الحديث رواه الحاكم فى مستدركه و قال : أدت الضرورة إلا إخراجه ، و هذا بما أنكره عليه العلماء ، فان عبد الملك بن هارون من أضعف الناس ، و هو عند أهل العلم بالرجال متروك ، بل كذاب ، و قد تقدم ما ذكره يحيى بن معين و غيره من الاثمة فى حقه .

قلت: و هذا الحديث من جملتها ، و كذلك الحديث الآخر يرويه عن أبي بكر كما تقدم .

و مما يبين ذلك أن قوله تعالى ﴿ و كانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا ﴾ إنما نزلت باتفاق أهل التفسير و السير فى اليهود والمجاورين للدينة أولا كبنى قينقاع و قريظة و النضير ؛ وهم الذين كانوا يحالفون الأوس و الحزرج ؛ وهم الذين عاهدهم النبى صلى الله عليه و سلم لما قدم المدينة ؛ ثم لما نقضوا العهد حاربهم ، فحارب أولا بنى قينقاع ثم النضير ، و فيهم نزلت سورة الحشر \_ ثم قريظة عام الحندق ، فكيف يقال نزلت فى يهود خيبر و غطفان ؟ فان هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب ؛ و مما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء .

و هذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب، و لو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله . . . . . . . . . . . . .

و أما ما تقدم ذكره عن اليهود و من أنهم كانوا ينصرون ، فقد بينا أنه شاذ ، و ليس هو من الآثار المعروفة فى هذا الباب ، فان اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم ؛ و كانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا كما كانت قريظة حلفاء الأوس ، و كانت النضير حلفاء الخزرج .

فاليهود \_ من حين ضربت عليهم الذلة أينها ثقفوا إلا بحبل من الله و حبل من الناس \_ لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم، و إنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الاسلام، و الذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه ؛ قال تعالى : ﴿ يا عيسى إلى متوفيك و رافعك إلى ، و مطهرك من الذين كفروا و جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ٣ : ٥٥ ﴾ و قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله ، قال الحواريون نحن أنصار الله ؛ فآمنت طائفة من بني اسرائيل و كفرت طائفة ، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اسرائيل و كفرت طائفة ، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين

31:18 € وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الانبياء عليهم الصلاة و السلام، قال تعالى: ﴿ و ضربت عليهم المسكنة ؛ و باؤا بغضب من الله ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون ٢: ٦١ ﴾ .

۱۰۲ - ۱۰۲ - ۱۰۳ ﴿ و لما جامهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ، نبذ فريق منهم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ، و اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا ، يعلمون الناس السحر ، و ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت ، و ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما غن فتة فلا تكفر ، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ، و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم ؛ و لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ؛ و لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ؛ و لو أنهم آمنوا و اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون » .

فدم سبحانه من عدل عن اتباع كـتاب الله و رسله و اتبع ما تتلوه الشياطين على عهد سليمان؛ و بين سبحانه أن سليمان لم يكفر ولكن الشياطين كفروا ، و أنهم يعلمون الناس السحر و ما أنزل عـلى الملكين بيابل هاروت و ماروت ، و أن المكين ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ، و أخبر سبحانه أنهم لا يضرون به أحداً إلا بإذن

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه ج: ١ ص ٢٩٦ ـ ٣٠٢ .

الله ، و أنهم يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم ؛ ثم قال : ﴿ و لقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق ﴾ أى نصيب ؛ أى هؤلاء يعلمون أن صاحبه لا نصيب له فى الآخرة : و إنما يطلبون أنهم يقضون به أغراضهم الدنيوية لما لهم فى ذلك من الهوى و ذلك ضار لهم لا نافع كما قال فى المشرك : ﴿ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ٢٢ : ١٣ ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ و لو أنهم آمنوا و اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ﴾ فبين سبحانه أنه بالايمان و التقوى يحصل من ثواب الله ما هو خير لهم من هذا ، فانهم إنما يطلبونه لما يرجون به من الخير لهم ، و هذا خير لهم . '

فأخبر سبحانه أن من اعتاض بذلك يعلم أنه لا نصيب له فى الآخرة و إنما يرجو برعمه نفعه فى الدنيا كما يرجون بما يفعلونه من السحر المتعلق بالكواكب و غيرها مثل الرياسة و الأموال · `

و سئل عن معنى قوله : ﴿ مَا نَسَخَ مَنَ آيَةً أُو نَسَاهًا ﴾ و الله سبحانه لا يدخل عليه النسيان ؛ فأجاب :

أما قوله : ٢ : ٢٠٦ ﴿ ما نسيخ من آية أو نسها ﴾ ففيها قراءان أشهرهما : ﴿ أو نسها ﴾ أى نسيكم إياها ؛ أى نسخنا ما أنزلناه ، أو اخترنا تنزيل ما نريد أن ننزله نأتكم بخير منه أو مثله ، و الثانية : ﴿ أو نسأها ﴾ بالهمز ، أى نؤخرها ، و لم يقرأ أحد نساها ، فمن ظن أن معى نسأها بمعى نساها فهو جاهل بالتربية و التفسير ، قال موسى عليه السلام : علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى و لا ينسى ؛ و « النسيان » مضاف إلى العبد :

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح ص ۱۰۱ ج ٤٠ (٢) فناوى ج ١ ص ٢٢٦٠

كما فى قوله تعالى: ﴿ سَتَقَرَئُكَ فَلَا تَسَى ؛ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ ﴾ و لهذا قرأها بعض الصحابة: ﴿ أو تنساها ﴾ أى تنساها يا محمد، و هذا واضح للا يخفي إلا على جاهل لا يفرق بين نسأها بالهمز و بين نساها بلا همز، و الله أعلى . `

۲ : ۱۱۱ – ۱۱۲ ﴿ و قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ، تلك أمانيهم ، قل هاتوا برهائكم إن كنتم صادقين ، بلى من أسلم وجهه لله و هو محسن فله أجره عند ربه و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ﴾ .

قال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن داؤد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: ﴿ بلي من أسلم وجهه لله ﴾ يقول: من أخلص لله ، قال ابن أبي حاتم و روى عن الربيع نحو ذلك ، و قال: ذكر عن يحيي بن آدم حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريك عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير: ﴿ من أسلم وجهه لله ﴾ قال من أسلم أخلص ، وجهه ؛ قال دينه ، و قال أبو الفرج: أسلم بمني أخلص ؛ و في الوجه قولان ؛ أحدهما أنه الدين ، و الثاني العمل ، و قال البغوى : من أسلم وجهه لله أخلص دينه لله ، و قيل أخلص عبادته لله ، و قيل خضع و تواضع لله ، و أصل الاستسلام و الخضوع : و خص الوجه و تواضع لله ، و أصل الاستسلام و الخضوع : و خص الوجه كله إذا جاء بوجهه في السجود لم يبخل يسائر جوارحه ، و هو محسن في عمله قيل مؤمن ؛ و قيل مخلص .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ج ۱۶ ص ۷۲ .

قلت قول من قال : خضع و تواضع لربه هو داخل فى قول من قال : أخلص دينه أو عمله أو عبادته لله ، و إن هذا إنما يكون أخضع له و تواضع له دون غيره ، فان العبادة و الدين و العمل له لا يكون إلا مع الخضوع له ، و التواضع و هو مستلزم لذلك ، و لكن أولئك ذكروا مع هذا أن يكون هذا الاسلام لله وحده ، فذكروا المعنيين ؛ الاستلزام وأن يكون لله ، و قول من قال : خضع و تواضع لله يتضمن أيضاً أنه أخلص عبادته و دينه لله ؛ فان ذلك يتضمن الخضوع و التواضع لله دون غيره . '

قال المفسرون و أهل اللغة: منى الآية: أخلص دينه و عمله لله وهو محسن فى عمله ، و قال الفراء فى قوله: ﴿ فقل أسلمت وجهى لله ٣: ٢ ﴾ أخلصت عملى ، و قال الزجاج: قصدت بعبادتى إلى الله ، و هو كما قالوا : كما قد ذكر توجيهه فى موضع آخر ؛ و هذا المعنى يدور عليه القرآن ، فان الله تعالى أمر أن لا يعبدوا إلا إياه ، و عبادته فعل ما أمر و ترك ما حظر ؛ و الأول هو إخلاص الدين و العمل ؛ و الشانى هو الاحسان ، و هو العمل الصالح ؛ و لهذا كان عمر يقول فى دعائه : اللهم اجعل عملى كله صالحا ، و اجعله بوجهك خالصا ، و لا تبعل لاحد فيه شيئاً ، و هذ اهو الحالص الصواب ، كما قال الفضيل بن عياض فى قوله : ﴿ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ٢٠ : ٢ ﴾ قال أخلصه و أصوبه ، قالوا : يا أبا على ما أخلصه و أصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا و لم يكن صوابا لم يقبل ، و إذا كان صوابا و لم يكن صوابا م يقبل ، و إذا كان صوابا و لم يكن صوابا ، و الخالص كان صوابا و لم يكن خالصا م يقبل حتى يكون حالصا صوابا ، و الخالص

<sup>(</sup>١) النبوات ص ٧.

أن يكون لله و الصواب أن يكون على السنة .

۲: ۱۱۳ ﴿ و قالت اليهود ليست النصاري على شيء و قالت النصاري ليست اليهود على شيء و هم يتلون الكتاب ، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون ﴾ ذكر محمد بن اسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه أنه لما قدم وفد نجران من النصاري على رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم أتتهم أحبــار اليهود ، فتنازعوا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم ، فقال ربيع بن حرملة : ما أنتم على شيء و كفر بعيسي و الانجيل جميعا فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء و جحد بنبوة موسى و كفر بالتوراة فأنزل الله تنالى ذلك فى قولها ﴿ وَ قَالَتَ اليهُودُ لَيْسَتُ النصاري على شي و قالت النصاري ليست اليهود على شي و هم يتلون الكتاب ﴾ قال كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به أي تكفير اليهود بعيسى و عندهم التوراة فيها ما أخذ الله تعالى عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسي عايه السلام ، و في الانجيل باجابة عيسي بتصديق موسى عليه السلام و بما جاء به من التوراة من الله تعالى ، و كل يكفر بما في يدى صاحبه ؛ قال قتادة : ﴿ و قالت اليهود ليست النصارى على شيءٌ ﴾ قال بلي ، قد كان أوائل النصارى على شيء و لكنهم ابتدعوا و تفرقوا ، ﴿ وَ قَالَتَ النَّصَارَى لَيْسَتَ اليَّهُودَ عَلَى شَيُّ ﴾ قال بلي ؛ قد كان أوائل

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ج ٣ ص ٦٣ .

اليهود على شيء ، و لكنهم ابتدعوا و تفرقوا ؛ فاليهود كذبوا بدين النصارى و قالوا ليسوا على شيء ، و النصارى كذبوا بجميع ما يتميز اليهود عنهم حتى فى شرائع التوراة التي لم ينسخها المسيح بل أمرهم بالعمل بها ، وكذبوا بكثير من الذي تميزوا به عنهم حتى كذبوا بما جاء به عيسى عليه السلام من الحق ، لكن النصارى و إن بالغوا فى تكفير اليهود و معاداتهم على الحد الواجب عن ابتدعوه من الغلو و الضلال فلا ريب أن اليهود لما كذبوا المسيح و صاروا كفاراً .

۲ : ۱۱۵ ( و لله المشرق و المغرب ، فأينما تولوا فتم وجه الله و هذا قد قال فيه طائفة من السلف فتم قبلة الله أى فتم جهة الله و الوجه و الجهة كالوعد و العدة ؛ و الوزن و الزنة ؛ و المراد بوجه الله و جهة الله الوجه و الجهة و الوجهة الذى لله يستقبل فى الصلاة كما قال في أول الآية ( و لله المشرق و المغرب ) ثم قال : ( فأينما تولوا فتم وجه الله ) كما قال ( سيقول السفها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ، قل لله المشرق و المغرب ، يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ۲ : ۱۶۲ ) فاذا كان لله المشرق و المغرب ( و لكل وجهة هو موليها ) و قوله : ( موليها ) أى متوليها أى مستقبلها ، فهذا كقوله موليها ) و قوله : ( موليها ) أى متوليها أى مستقبلها ، فهذا كقوله ، ( فأينما تولوا فتم وجه الله ) أى فأينما تستقبلوا فتم وجهة الله . )

٢ : ١٦٦ ﴿ وَ قَالُوا اتَّخَذَ الله وَلَدَا سَبِحَانُهُ ، بِلَ لَهُ مَا فَى السَّاوَاتُ وَ الْأَرْضُ ؛ كُلِّ لَهُ قَانَتُونَ ﴾ فأن كون المخلوق مملوكا لحسالقه ، و هو

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ص ٢٣٠ ج ١ . (٢) الجواب الصحيح ج ٢ ص ١٣٧ .

مفتقر إليه في حياته أو ليخلفه بعد موته و الرب غيى عن كل ما سواه و كل ما سواه فقير إليه و هو الحي الذي لا يموت ، و الوالد في نفسه مفتقر إلى ولد مخلوق لا حيلة له فيه ، مخلاف من يشتري المملوك فانه باختياره ملكه ، و يمكنه إزالة ملكه ؛ فتعلقه به من جنس تعلقه بالإجانب، و الولادة بغير اختيار الوالد ، و الرب يمتنع أن يحدث شي بغير اختياره ، و اتخاذ الولد هو عوض عن الولادة لمن لم يحصل له ، فهو أنقص في الولادة و لفذا من قال بالايجاب الذاتي بغير مشيئتة و قدرته فقوله من جنس قول القائلين بالولادة الحاصلة بغير الاختيار ، بل قولهم شر من قول النصاري و مشركي العرب من بعض الوجوه ، كما قد بسط الكلام على هذا في تفسير « قل هو الله أحد » و غيره . المناس قل هو الله أحد » و غيره . المناس قل المناس قل هو الله أحد » و غيره . المناس قل المناس المناس المناس المناس المناس المناس المن المناس المناس

٢: ١٢١ ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ﴾ .

<sup>(</sup>١) النبوات ص ١٩ .

بن عفان ، و عبد الله بن مسعود و غيرهما ، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه و سلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم و العمل ، قالوا : فتعلمنا القرآن و العلم و العمل جميعا .

و قوله ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ﴾ قد فسر بالقرآن و قد فسر بالتوراة ، و روى محمد بن نصر باسناده الثابت عرب ابن عباس : ﴿ يتلونه حق تلاوته ﴾ قال : يتبعونه حق اتباعه ، و روى أيضاً عن ابن عباس : ﴿ يتلونه حق تلاوته ﴾ قال : يجلون حلاله ويحرمون حرامه ، و لا يحرفونه عن مواضعه ؛ و قال قتادة : ﴿ يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ﴾ قال : أولئك أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به و أحلوا حلاله و حرموا حرامه و عملوا بما فيه ، ذكر لنا ابن مسعود ، كان يقول : أن حق تلاوته أن يحل حلاله و يحرم حرامه ، و أن نقرأه كا أنزل الله و لا تحرفه عن مواضعه ، و عن الحسن : ﴿ يتلونه حق كل أنزل الله و لا تحرفه عن مواضعه ، و عن الحسن : ﴿ يتلونه حق عمله ، قال : يعملون به حق عمله ، و في رواية : يعملون به حق عمله ،

الرسول عن ينقلب على عقبيه ﴾ قال: أفى إذا حولت ، و المعنى أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن بجعلها قبلتكم فان الكعبة و مسجدها و حرمها أفضل بكثير من بيت المقدس ؛ وهي البيت العتيق ، و قبلة ابراهيم و غيره

<sup>(</sup>١) الايمان ص ١٤١

من الأنبياء ، ولم يأمر الله قط أحداً أن يصلى إلى بيت المقدس ؛ لا موسى و لا عيسى و لا غيرهما ، فلم نكن لنجعلها قبلة دائمـة ، و لكن جعلناها أولا قبلة لنمتحن بتحويلك منها الناس ؛ فيتبين من يتبع الرسول عمر. ينقلب على عقبيه ، فكان فى شرعها هذه الحكمة .

۲ : ۱۶۳ ﴿ و ما كان الله ليضيع ايمانكم ﴾ .

قال البراء بن عازب و غيره من السلف : أى صلاتكم إلى بيت المقدس . '

۲ : ۱۵۹ ﴿ إِن الذبن يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون ﴾

فالبينات جمع بينة ، و هي الأدلة و البراهين التي هي بينة في نفسها و بها يتبين غيرها ، يقال : بين الأمر أي تبين في نفسه ، و يقال بين غيره فالبين اسم لما ظهر في نفسه و لما أظهر غيره و كذلك المبين كقوله و فاحشة مبينة ﴾ أي متبينة ، فهذا شأن الأدلة ؛ فان مقدماتها تكون معلومة بنفسها كالمقدمات الحسية و البديهية و بها يتبين غيرها ، فيستدل على الخني بالجلي .

و الهدى مصدر هداه هدى ؛ و الهدى هو بيان ما ينتفع به الناس و يحتاجون إليه ؛ و هو ضد الضلالة ، فالضال يضل من مقصوده ، و طريق مقصوده و هو سبحانه بين فى كتبه ما يهدى الناس فعرفهم ما يقصدون و ما يسلكون من الطرق عرفهم أن الله هو المقصود المعبود

<sup>(</sup>۱) الايمان ص ٢٣٥ . (۲) فتاوى ج ٢ ص ٢٢٤ .

وحده ، و أنه لا يجوز عبادة غيره ، و عرفهم الطريق ؛ و هو ما يعبدونه به ، فني الهدى بيان المعبود و ما يعبد به ، و البينات فيها بيان الأدلة و البراهين على ذلك ، فليس ما يخبر به و يأمر به من الهدى قولا مجرداً عن دليله ليؤخذ تقليدا و اتباعا للظن ؛ بل هو مبين بالآيات البينات ، وهى الأدلة اليقينية و البراهين القطعية ؛ و ما كان عند أهل الكتاب من البينات الدالة على نبوة محمد و صحة ما جاء به أمور متعددة لبشارات كتبهم و غير ذلك ، فكانوا يكتمونه . المحتهم و غير ذلك ، فكانوا يكتمونه . المحتولة على نبوة عمد المحتولة . المحتولة .

۲ : ۱٦٤ ﴿ إِن فَى خلق الساوات و الأرض و اختلاف الليل و النهار ، و الفلك التي تجرى فى البحر بما ينفع الناس ، و ما أنزل الله من الساء من ما فأحيا به الأرض بعد موتها ؛ و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين الساء و الأرض لآيات لقوم يعقلون ﴾ و قال تعالى : ﴿ و هو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته ، حتى إذا أقات سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت ، فأنزلنا به الما و فأخرجنا به من كل الثمرات ، كذلك نخرج الموتى ؛ لعلكم تذكرون ٧ : ٥٧ ﴾ و قال : ﴿ و نزلنا من الساء ماءاً مباركا فأنبتنا به جنات و حب الحصيد ٥٠ : ٩ ﴾ .

و مثل هذا كثير فى الكتاب و السنة ، يذكر سبحانه أنه فعل هذا بهذا ، كما دكر أنه أنزل الماء بالسحاب ، و أنه أحيا الأرض بالماء ، والعلماء متفقون على اثبات حكمة الله فى خلقه و أمره : و اثبات الأسباب و القوى ؛ \_ كما قد ذكرنا أقوالهم فى موضعها \_ و ليس من السلف من

<sup>(</sup>١) النبرات ص ١٥٢

أنكر كون حركات الكواكب قد تكون من تمام أسباب الحوادث كما أن الله جعل هبوب الرياح و نور الشمس و القمر من أسباب الحوادث · `

٢ : ١٦٥ ﴿ و من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم
 كب الله و الذين آمنوا أشد حبا لله ﴾ .

فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين؛ و فى الآية قولان: .

قيل: يحبونهم كحب المؤمنين الله؛ و الذين آمنوا أشد حبا منهم لأوثانهم .

وقيل: يحبونهم كما يحبون الله ، و الذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ؛ و هذا هو الصواب: لأنه قد قال: ﴿ و الذين آمنوا أشد حبا لله ، فلم يمكن أن يقال أن المشركين يعبدون آلهتهم كما يعبد الموحدون الله ، بل كما يحبون \_ هم \_ الله ، فانهم يعدلون آلهتهم برب العالمين ، كما قال: ﴿ تالله إن كنا لى ضلال مبين ، إذ نسويكم برب العالمين ﴾ ٢٦: ١ ﴾ و قال: ﴿ تالله إن كنا لى ضلال مبين ، إذ نسويكم برب العالمين ﴾ ٢٦: ٩٨ .

و قد قال بعض من نصر القول الأول فى الجواب عن حجة القول الثانى: قال المفسرون قوله: ﴿ الذين آمنوا أشد حبا لله ﴾ أى أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم ، فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك فانك تقول: إنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله و هذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبا لله من المشركين لأربابهم: فتبين

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ص ٢٨ . (٢) الايمان ص ١٥٧

ضعف هذا القول و ثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله و لآلهتهم ؛ لأن أولئك أشركوا فى المحبــة و المؤمنون أخلصوها كلها لله .

و أيضاً فقوله: ( كحب الله ) أضيف فيه المصدر إلى المحبوب المفعول ، و حذف فاعل الحب ، فإما أن يراد كما يحب الله ، من غير تعيين فاعل ، فيبق عاما فى حق الطائفتين ، و هذا يناقض قوله: ﴿ و الذين آمنوا أشد حبا لله ﴾ و إما أن يراد كجهم لله ، و لا يجوز أن يراد كما يحب غيرهم لله ، إذ ليس فى الكلام ما يدل على هذا مخلاف حبهم ، فانه قد دل عليه قوله ؛ ﴿ و من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يجونهم كحب الله ﴾ فأضاف الحب المشبه إليهم فكذلك الحب المشبه لهم ، إذ كان سياق الكلام يدل عليه ؛ إذا قال : يحب زيداً كحب عمرو أو يحب عليا كحب أبى بكر ، أو يحب الصالحين من غير أهله كحب الصالحين من عليا كحب أبى بكر ، أو يحب الصالحين من غير أهله كحب الصالحين من أهله ، و قيل : يحب الباطل كحب الحق أو يحب سماع المكاء و التصدية كحب سماع القرآن و أمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للشبه و المشبه به ، و أنه يحب هذا كما يحب هذا كما يحب غيره هذا ، إذ ليس الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا . "

٢ : ١٦٦ ﴿ إِذْ تَبِراً الذين اتبعوا مِن الذين اتبعوا ، و رأوا العذاب ؛ و تقطعت بهم الأسباب ﴾ •

قال الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد : هي المودات التي

<sup>(</sup>۱) بجوع فناوی شیخ الاسلا ابن تیمیه ج ۸ ص ۳۵۹ .

كانت لغير الله ؛ و الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا ﴿ و قال الذين البعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ؛ و ما هم بخارجين من النار ﴾ فالأعمال التي أراهم الله حسرات عليهم هي الأعمال التي يفعلها بعضهم مع بعض في الدنيا كانت لغير الله ؛ و منها الموالاة و الصحبة و المحبة لغير الله . `

الكرض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين ، إنما يأمركم بالسوء و لا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين ، إنما يأمركم بالسوء و الفحشاء ، و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ، و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئاً و لا يهتدون € .

فايمًا أذن للناس أن يأكاوا مما فى الأرض بشرطين : أن يكون طيبا و أن يكون حلالا ؛ ثم قال :

۲ : ۱۷۲ – ۱۷۳ ﴿ يَا أَيْهَا الذَيْنَ آدَنُوا كُلُوا مِن طيبات ما رزقناكم و اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ؛ إنما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الحنزير و ما أحل به لغير الله ﴾ فأذن للؤمنين في الأكل مر الطيبات ؛ و لم يشترط الحل ، و أخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره ، فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين ، و مع هذا فلم يكن أحله بخطانه ، بل كان عفواً ، كما في الحديث عن سلمان موقوفا و مرفوعا : الحلال ما أحله الله في كتابه و الحرام ما حرمه الله في كتابه و ما سكت عنه فهو بما عني الله في كتابه و الحرام ما حرمه الله في كتابه و ما سكت عنه فهو بما عني

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی ج ۱۰ ص ۲۰۶ .

عنه ، و فى حديث أبى ثعلبة عن النبى صلى الله عليه و سلم : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، و حد حدودا فلا تعتدوها ، و حرم حرمات فلا تنتهكوها ، و سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان ؛ فلا تبحثوا عنها . قوله تعالى فى الميتة : ٢ : ١٧٣ ﴿ فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه ﴾ .

و قد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن الباغي هو الباغي على الامام الذي يجرز قتاله ؛ و العادى هو العادى على المسلمين ؛ و هم المحارسون قطاع الطريق ؛ قالوا : فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم ؛ فسائر الرخص أولى ، و قالوا : إذا اضطر العاصى بسفره أمرناه أن يتوب و يأكل و لا نبيح له اتلاف نفسه ؛ و هذا القول معروف عن أصحاب الشافعي و أحمد ، و أما أحمد و مالك فجوزا له أكل الميتة دون القصر و الفطر ، قالوا : و لأن السفر المحرم معصيته و الرخص للسافر إعانة على ذلك ، فلا تجوز الاعامة على المعصية ، و هذه حجج ضعيفة ؛ أما الآية فأكثر المفسرين قالوا : المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، و العادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه ؛ و هذا التفسير هو الصواب دون الأول ، لأن الله أنزل هذا في السور المكية : الأنعام ، و النحل ، و في المدينة ليبين ما يحل و يحرم من الأكل، و الضرورة لا تختص بسفر ، و لو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصًا بقطع الطريق ؛ و الخروج على الامام و لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه و سلم إمام يخرج عليه ،

<sup>(</sup>١) الأعان ص ٣٧.

و لا من شرط الخارج أن يكون مسافراً ، و البغاة الذين أمر الله بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين ، و لا كان الذين نزلت الآية فيهم أو لا مسافرين ، بل كانوا من أهل العوالى ، مقيمين ؛ و اقتتلوا بالنعال و الجريد ، فكيف يجوز أن يفسر الآية بما لا تختص بالسفر ؛ وليس فيها كل سفر محرم ، فالمذكور في الآية لو كان كما قيل لم يكن مطابقا للسفر المحرم فانه قد يكون بلا سفر ، و قد يكون السفر المحرم بدونه ، و أيضاً فقوله : ﴿ غير باغ ﴾ حال من ﴿ اضطر ﴾ فيجب أن يكون حال اضطراره و أكله الذي يأكل فيه غير باغ و لا عاد فانه قال : ﴿ فلا اثم عليه ﴾ و معلوم أن الاثم إنما ينفي عن الأكل الذي هو الفعل لا عن نفس الحاجة إليه ، فهعي الآية فن اضطر فأكل غير باغ و لا عاد ؛ و هذا ببين أن المقصود أنه لا يبغي في أكله و لا يتعدى ، و الله تعالى يقرن بين البغي و العدوان ، فالبغي ما جنسه ظم ؛ والعدوان مجاوزة القدر المباح ، انتهى ، . .

٧ : ٧٧١ ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب ﴾ و قد فسر البر بالايمان و فسر بالتقوى ، و فسر بالعمل الذي يقرب إلى الله و الجميع حق ، و قد روى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه فسر البر بالايمان ، قال محمد بن صر : حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى و الملائى قالا : حدثنا المسعودى عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبى ذر فسأله عن الايمان فقرأ : ﴿ ليس البر أن تولوا

<sup>(</sup>۱) بجوع فناوی شیخ الاسلا این تیمیه ج ۲۶ ص ۱۱۱ : ۱۱۲

وجوهكم ، إلى آخر الآية ﴾ فقال الرجل ليس عن البر سألتك فقال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن الذي سألتي عنه ، فقرأ عليه الذي قرأت عليك ؛ فقال له الذي قلت لى فلما أبي أن يرضى قال له : إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته و رجا ثوابها و إذا عمل السيئة ساءته و خاف عقابها .

و قال : حدثنا اسحاق ؛ حدثنا عبد الرزاق ؛ حدثنا معمر عر. عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر سأل الني صلى الله عليه و سلم عن الايمان ؛ فقرأ عليه ﴿ ليس البر أن تولوا وحوهكم قبل المشرق و المغرب : إلى آخر الآية ﴾ و روى باسناده عن عكرمة قال : سئل الحسن بن على بن أبي طالب فقبله من الشام عن الايمان فقرأ : ﴿ لَيْسَ الْهُرَ أَنْ ﴿ هُ غُرْكُمْ تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب ﴾ و روى ابن بطة باسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس: رحل أطاع الله فلم يعصه ، و رجل عصى الله فلم يطعه ، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة ، و صار العاصى إلى الله فأدخله النار ، هل يتفاضلان في الإيمان ؟ قال : لا ، قال فذكرت ذلك لعطاء ، فقال سلهم الإيمان طيب أو خبيث ؟ فان الله قال : ﴿ ليميز الله الخبيث من الطيب ، و يجمل الخبيث بعضه على بعض ؛ فيركمه جميعاً : فيجعله في جهنم ، أولئك هم الخاسرون ٨ : ٣٧ ﴾ فسألتهم فلم يجيبوني ، فقال بعضهم إن الايمان يبطن ليس معه عمل ، فذكرت ذلك لعطاء ، فقال : سبحان الله ؛ أ ما يقرؤن الآية التي في البقرة : ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب: و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر

و الملائكة و الكتاب و النبيين ﴾ قال : ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزم من العمل، فقال : ﴿ و آتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السائلين و في الرقاب و أقام الصلاة و آتي الزكاة ، و الموفون بعهدهم إذا عاهـدوا ؛ و الصابرين في البأساء و الضراء و حين البأس ، أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتقون ﴾ فقال : سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم ، و قال : ﴿ و مرَبِ أَرَادُ الآخرة و سعى لها سعيها و هو مؤمن ١٧ : ١٩ ﴾ فألزم الاسم العمل و العمل الاسم ٠٠٠ ﴿ أُولَٰئُكُ الذين صدقوا و أُولَٰئُكُ هُمُ المتقونَ ﴾ فقوله: ﴿ صدقوا ﴾ أي في قولهم : آمنوا ، كقوله : ﴿ قَالَتُ الْأَعْرَابِ آمَنَا ، قل لم تؤمنوا ؛ و لكن قولوا أسلمنا ، و لما يدخل الايمان في قلوبكم ، و إن تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ؛ إن الله غفور رحيم ، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا ، و جاهــــدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله : أولئك هم الصادقون ٤٩ : ١٤ - ١٥ ﴾ أي هم الصادقون في قولهم: آمنا بالله ، مخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِتُونَ قَالُوا نَشْهِدُ إِنْكُ لُرْسُولُ اللهُ : و الله يُعلِّم إِنْكُ لرسوله و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون ٦٣ : ١ ﴾ .

۲ : ۱۸۵ ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القر آن ، هـدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان ﴾ .

فأنزله هاديا للناس، و بينات من الهدى و الفرقان؛ فهو يهدى

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ١٥١.

الناس إلى صراط مستقيم ، يهديهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في الساوات و ما الأرض بما فيه من الخبر و الأمر ، و هو بينات ، دلالات و براهين من الهدى من الأدلة الهادية المبينة للحق ، و من الفرقان المفرق بين الحق و الباطل و الخير و الشر و الصدق و الكـذب، و المأمور و المحظور و الحلال و الحرام، و ذلك أن الدليل لا يتم إلا بالجواب عن المعارض ، فالأدلة تشتبه كثيراً بما يارضها ، فلا بد من الفرق بين الدليل الدال عل الحق و بين ما عارضه ، ليتبين أن الذي عارضه ماطل ، فالدليل يحصل مه الهدى و بيان الحق لكن لا بد مع ذلك من الفرقان الفرق بين ذلك الدليل و بين ما عارضه ، و الفرق بين خبر الرب و الحبر الذي يخالفه فالفرقان يحصل مه التمييز بين المشتبهات ، و من لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة و الهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان ، فلهذا قال أولا : ﴿ هدى للناس ﴾ ثم قال : ﴿ و بينات من الهدى و الفرقان ﴾ و البينات الأدلة \_ على ما تقدم \_ و هي بينات من الهدى الذي هو دليل أن الأول هدى ، و من الفرقان الذي يفرق بين البينات و الشبهات و الحجج الصحيحة و الفاسدة ؛ فالهدى مثل أن يؤمر بسلوك الطريق إلى الله كما يؤمر قاصد الحج بسلوك طريق مكة مع دليل يوصُّولُه و البينات ما يدل ، و يبين أن ذلك هو الطريق : و أن العمالكه سالك للطريق لا ضال ، و الفرقان أن يفرق بين ذاك الطريق و غيره ، و بين الدليل الذي يسلكه و يدل الناس عليه ؛ و بين غيرهم ممن يدعى الدلالة ، و هو جاهل مضل ، و هذا و أمثاله ما يبين أن في القرآن الأدلة الدالة للناس على تحقيق ما فيه من الأخبار

و الأوام كثير ؛ و قد بسط هذا في غير هذا الموضع . `

۱۹۷:۲ ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الحَجِ فَلَا رَفْتُ وَ لَا فَسُوقَ وَ لَا جَدَالَ فَى الحَجِ ﴾ .

فقالت العلما. في تفسير الفسوق ههنا هي المعاصي . `

٣ : ٢٠٠ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مُنَاسَكُكُمُ فَاذَكُرُوا الله ﴾ .

و القضاء فى لغة العرب الإكال ؛ كما قال تعالى : ﴿ فقضاهن سبع سماوات ٤١ : ﴿ أَى أَكُمْلُهِنَ وَ أَتَّمَهِنَ . ٣

٢٠٨ : ٢ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَمِ كَافَّةً ﴾ .

قال مجاهد وقتادة: نزلت فى المسلمين يأمرهم بالدخول فى شرائع الاسلام كلها، و هذا لا ينافى قول من قال: نزلت فى من أسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم يسلم ؛ لأن هؤلاء كلهم مأمورون أيضاً بذلك ، و الجهور يقولون: ﴿ فى السلم ﴾ أى فى الاسلام، و قالت طائفة : هو الطاعة ، و كلاهما ماثور عن ابن عباس ؛ و كلاهما حق ، فان الاسلام هو الطاعة .

و أما قوله: ﴿ كَافَةَ ﴾ فقد قيل: المراد ادخلوا كلكم، وقيل: المراد به أدخلوا في الاسلام جميعه ، و هـذا هو الصحيح ، فان الانسان لا يؤمر بما يقدر عليه .

و قوله : ﴿ ادخلوا ﴾ خطاب لهم كلهم ، فقوله : ﴿ كَافَـة ﴾ إِن أريد به مجتمعين لزم أن يترك الانسان الاسلام حتى يسلم غيره ، فلا

<sup>(</sup>١) النبوات ص ١٥٣ . (٢) الاعان ص

<sup>(</sup>٣) فتاوى ج ٢ ص ٢٠٠٠ .

يكون الاسلام مأموراً به إلا بشرط الغير له كالجمعـة ، و هـذا لا يقوله مسلم ، و أن أريد بكافة ؛ أي أدخلوا جميعكم ، فكل أوامر القرآن ، كقوله: ﴿ آمنوا بالله و رسوله ﴾ و ﴿ أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة ﴾ كلها من هذا الباب؛ و ما قيل فيها كافة، و قوله تعالى: ﴿ قاتلوا المشركين كَافَةُ ٩ : ٣٦ ﴾ أي قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركا حتى تقاتلوه ؛ فانها نزلت بعد نبذ العهود؛ ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم، فان هذا لا يحب ؛ بل يقاتلون محسب المصلحة ، و الجهاد فرض على الكفاية ، فاذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافة ، فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية ؟ و إنما المقصود تعميم المقاتلين ، و قوله : ﴿ كَمَا يقاتلونكم كافة ٩ : ٣٦ ﴾ فيه احتمالان ؛ و المقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الاسلام كما دل عليه هذا الحديث، فكل ما كان من الاسلام وجب الدخول فيه ؛ فان كان واجبا على الأعيان لزمـه فعله ، و إن كان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه ، و عزم عليه إذا تعين : أو أخذ بالفضل فقعله ، و إن كان مستحبا اعتقد حسنه و أحب فعله .

٢ : ٢٦٣ ﴿ كَانَ النَّاسِ أُمّة واحدة فَعَثُ اللهِ النبيينِ مبشرين و منذرين ، و أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه و ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء تهم البينات بغيا بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذبه ، و الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقم ﴾ .

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ٢٢٥

كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول إذا قام من الليل ما رواه مسلم في صحيحه: اللهم وب جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل، فاطر الساوات و الأرض ، عالم الغيب و الشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدنى لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم . `

٢ : ٢١٧ ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؛ قل قتال فيه
 كبير ؛ ثم قال : و صد عن سبيل الله ؛ و كفر به و المسجد الحرام ،
 و إخراج أهله منه أكبر عند الله ﴾ .

و هذه الآية نزلت لما عير المشركون سرية المسلمين بأنهم قتلوا رجلا في الشهر الحرام ؛ و هو ابن الحضرمي ، فقال تعالى : ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال فيه كبير ﴾ ثم بين أن ذبوب المشركين أكبر عند الله . '

٢١٩ ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ الْحَمْرِ وَ الْمَيْسِر ؛ قَلَ فَيْهِمَا أَتْمَ كَبِيرِ
 و منافع للناس ، و أثمهما أكبر من نفعهما ﴾ .

و المنافع التي كانت: قيل هي المال؛ و قيل هي اللذة؛ و معلوم أن الخر كان فيها كلا هذين فانهم كانوا ينتفعون بثمنها و التجارة فيها، كما كانوا ينتفعون باللذة التي في شربها . . . . . وكذلك الميسر كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال و ما يحصل به من لذة اللعب، ثم قال

<sup>(</sup>١) شرح حديث النزول ص ٢٢ وكذا في النبوات ص ٨٨.

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة النبوية ج ١ ص ٢٣٢

(و اثمها أكبر من نفعها ) لأن الحسارة فى المقامرة أكثر ، و الألم و المضرة فى الملاعبة أكثر ؛ و لعل المقصود الأول لأكثر الناس بالخر إنما هو ما فيها من لذة الشرب ؛ و إنما حرم العوض فيها لأنه آخذ مال بلا منفعة فيه ، فهو آكل مال بالباطل كما حرم ثمن الخر و الميتة و الخنزير و الأصنام . . . فأعظم الفساد فى الخر و الميسر إفساد القلب الذى هو ملك البدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله و الصلاة ، و يدخل فيما يفسد من التعادى و التباغض ، و الصلاة حق الحق ، و التحاب و الموالاة حق الحلق .

٢ : ٢٢٢ ﴿ يَسَالُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ ، قُلَ هُو أَذَى فَاعْتَرَلُوا النَّسَاءُ فَي الْحَيْضِ ، وَلا تقربوهن حتى يطهرن ، فأيذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ﴾ .

عن حماد ، عن ثابت عن أنس رضى الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاصت المرأة فيهم لم يؤاكلوها و لم يجامعوها فى البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ، فأنزل الله عز و جل و يسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى آخر الآية ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اصنعوا كل شئ إلا النكاح ؛ فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن حضير و عباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن ؟ فغير وحه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى ظنا

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی ج ۲ ص ۱۶.

أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل في أثرهما فسقاهما ، فعرفنا أنه لم يجد عليهما ، رواه مسلم . `

قال مجاهد ﴿ حتى يطهرن ﴾ حتى ينقطع الدم؛ فاذا تطهرن ؛ اغتسلن مالماء \_ و هو كما قال مجاهد \_ و إنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور ، لأن قوله : ﴿ حتى يطهرن ﴾ غاية التحريم الحاصل بالحيض ، و هو تحريم لا يزول بالاغتسال و لا غيره ، فهذا التحريم يزول بانقطاع ، ثم يبقى الوطئ بعد ذلك جائز الشرط الاغتسال لا يبقى محرما على الاطلاق و لهذا قال: ﴿ فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ و هذا كقوله ﴿ فَإِنْ طَلَقُهَا فَلَا تَحَلُّ لَهُ مِنْ بَعِدَ حِتَى تَنْكُحُ زُوجًا غَيْرُهُ ٢ : ٢٣٠ ﴾ فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث ، فاذا نكحت زوجا غيره يعنى ثانيا زال ذلك التحريم لكن صارت في عصمة الثاني ، فحرمت الأجل حقه لا لأجل الطلاق الثلاث؛ فاذا طلقها جاز للزرج الأول أن يتزرجها و قد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: ﴿ فَاذَا تَطْهُرُنَ ﴾ أي غسلن فروجهن ؛ و ليس شيء لأنه قد قال : ﴿ وَ إِنْ كُنتُمْ جَنِّبًا فَاطَهُرُوا ﴾ فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال؛ و أما قوله ﴿ إِنْ الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ﴾ فهذا يدخل فيه المغتسل و المتوضى و المستنجى؛ لكن التطهر المعروف بالحيض كالتطهر المعروف بالجنابة والمراد به الاغتسال. `

٢: ٣٢٣ ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أبى شئتم ﴾ .

<sup>(</sup>١) افتقاء الصراط السنقيم ص ٣٠ ــ ١١ ــ ٦٢ .

<sup>(</sup>۲) فتاوی ج ۱ ص ٦٦

نافع عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه: ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ قال ابن عمر: أنها نزلت فى اتيان النساء فى أدبارهن، فمن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر، ولم يفهم مراده: وكان مراده أنها نزلت فى اتيان النساء من جهة الدبر فى القبل؛ فان الآية نزلت فى ذلك باتفاق العلماء، وكانت اليهود تنهى عن ذلك و تقول: إذا أتى الرجل المرأة فى قبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فأنزل الله هذه الآية .

و الحرث موضع الولد ، و هو القبل ، فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء ، و كان سالم بن عبد الله بن عمر ، يقول : كذب العبد على أبى ؛ و هذا بما يقوى غلط نافع على ابن عمر ، فان الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ كقول عبادة « كذب أبو محمد » لما قال الوتر واجب ، و كقول ابن عباس : كذب نوف ؛ لما قال : إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني اسرائيل ، و من الناس مر يقول : إن ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية ، و الله يعلم أي ذلك يقول : إن ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية ، و الله يعلم أي ذلك كان ، لكن نقل عن ابن عمر أنه قال : أو يفعل هذا مسلم ، لكن بكل حال معني الآية هو ما فسرها به الصحابة و التابعون ؛ و سبب النزول يدل على ذلك و الله أعلى .

٢ : ٢٦٨ – ٢٢٩ ﴿ و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم ' و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله

<sup>(</sup>۱) فناوی ج ۲ ص ۱۷۵ .

و اليوم الآخر ، و بعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا اصلاحا ، و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، و للرجال عليهن درجة : و الله عزيز حكيم ؛ الطلاق مرنان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ .

فجعل المباح أحد أمرين ، إمساك بمبروف أو تسريح بإحسان ، و أخبر أن الرجال ليسوا أحق بالرد إلا إذا أرادوا إصلاحا ، و جعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، و قال تعالى : ﴿ و إذا طلقتم النساء فالحن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان ٢ : ٢٣١ ﴾ وقال تعالى : ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ٢ : ٢٣٢ ﴾ . . . و قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ترثوا النساء كرها ، و لا تعضلوهن بالمعروف ٤ : ١٩ ﴾ فقد ذكر أن التراضي بالمعروف و التسريح بالمهروف و المحاشرة بالمعروف ، و أن التراضي بالمعروف كا قال : ﴿ و لهن رزقهـن و كسوتهن بالمعروف ﴾ .

فهذا المذكور فى القرآن هو الواجب العدل فى جميع ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح، وهو حقوق الزوجين، فكما أن ما يجب للرأة عليه من الرزق و الكسوة هو بالمعروف، وهو العرف الذى يعرفه الناس فى حالهما نوعا و قدراً و صفة و ان كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار و الاعسار، و الزمان كالشتاء و الصيف، و الليل و النهار، و المكان فيطعمها فى كل بلد مما هو عادة أهل البلد، وهو العرف بينهم، وكذلك فيطعمها فى كل بلد مما هو عادة أهل البلد، وهو العرف بينهم، وكذلك

ما يجب لها عليه من المتعة و العشرة فعليه أن يبيت عندها و يطأها بالمعروف و يختلف ذلك باختلاف حالها و حاله ، و هذا أصح القولين في الوطأ الواجب أنه مقدر بالمعرف لا بتقدير من الشرع \_ كا قررته في غير هذا الموضع \_ و المثال المشهور هو النفقة فانها مقدرة بالعرف تتنوع بتنوع حال الزوجين عند جمهور المسلمين ، و منهم من قال : هي مقدرة بالشرع نوعا و قدراً ، مداً من حنطة أو مداً و نصفا ، أو مدين قياساً على الاطعام الواجب في الكفارة على أصل القياس ، و الصواب المقطوع به ما عليه الأمة علماً و عملا قديما و حديثاً ، فإن القرآن قد دل على ذلك . `

۲: ۳۳۳ ﴿ و الوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين ، لمن أراد أن يتم الرضاعة ؛ و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ، لا تكلف نفس إلا وسمها ، لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك ، فإن أرادا فصالا عن تراض منها و تشاور فلا جناح عليهما ، و إن أردتم أن تسترضيوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ، و اتقوا الله و اعلموا أن الله بما تعملون بصير ﴾ مع قوله : ﴿ و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن جملهن ، فإن أرضين لكم فآتوهن أجورهن و أتمروا بينكم بمهروف ، و إن تعاسرتم فسترضع له أخرى ، لينفق ذو سعة من سعته ، و من قدر عليه مرزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ، عليه مع معروب الله بعد عسر يسراً ٦٥ - ٧ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ ص ۲۳۲

قوله تعالى : ﴿ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ يدل على أن هذا تمام الرضاعة و ما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية ، و بهذا يستندل من يقول الرضاع بعند الحولين بمنزلة رضاع الكبير ، و قوله : ﴿ حُولَيْنَ كَامَلَيْنَ ﴾ يدل على أن لفظ الحولين يقع على حول و بعض آخر ، و هذا معروف في كلامهم ، يقال : لذلان عشرون عاما إذا كمل ذلك : قال الفراء و الزجاج و غيرهما : لما جاز أن يقول : « حولين » و يريد أقل منهما ، كما قال تعالى : ﴿ فَمَن تَعْجِل فَى يُومِينِ ٢٠٣: ٣٠٣ ﴾ و معلوم أنه يتعجل فى يوم و بعض آخِر ، و تقول : لم أر فلانا يومين ، و إنما تريد يوما و بعض آخر ، قال : ﴿ كَامَلَيْنَ ﴾ ليبين أنه لا يجوز أن ينقص منهما ، و هـذا بمنزلة قوله تعـالى : ﴿ تلك عشرة كامـــلة ٢: ١٩٦ ﴾ فان لفظ العشرة يقع على تسعة و بعض العاشر ، فيقال : أقمت عشرة أيام و إن لم يكملها ، فقوله هنــاك ﴿ كَامــلة ﴾ بمنزلة قوله هنا ﴿ كَامَلِينَ ﴾ . . . و ذكر أبو الفرج هل هو عام في جميع الوالدات أو يختص فى مطلقات ؟ على القولين ؟ و الخصوص قول سعيد بن جبير و مجاهد و الضحاك و السدى و مقاتل فى آخرين ، و العموم قول أبي يقول لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة قلت : الآية حجة عليهم ، فانها أوجبت للرضعات رزقهن و كسوتهر. بالمعروف ، لا زيادة على ذلك ، و هو يقول تؤجر نفسها بأجرة غير النفقة ، و الآية لا تدل على هذا بل إذا كانت الآمة عامة دلت على أنها

ترضع ولدها مع انفاق الزوج عليها كما لو كانت حاملا فانها ينفق عليها ، و تدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية لأن الولد يتغذى بغذاء أمه ، وكذلك في حال الرضاع ، فان نفقة الحمل هي نفقة المرتضع ؛ و على هذا فلا منافاة بين القولين فان خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسب الرضاع كما ذكر في سورة الطلاق ؛ و هذا مختص بالمطلقة .

و قوله تعالى: ﴿ حولين كاملين ﴾ قد علم أن مبدأ الحول من حين الولادة؛ و الكمال إلى نظر ذلك؛ فاذا كان من عاشر المحرم كان الكمال فى عاشر المحرم فى مثل تلك الساعة، فان الحول المطلق هو اثنا عشر شهراً من الشهر الهلالى ، كما قال تعالى: ﴿ إِن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله ه : ٣٦ ﴾ و هكذا ذكر من العدة أربعة أشهر و عشر ؛ أولها من حين الموت و آخرها إذا مضت عشر بعد نظيره فاذا كان فى منتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم و كذلك الأجل المسمى فى الديوع و سائر ما يؤجل بالشرع و بالشرط . . .

و ظاهر القرآن يدل على أن على الأم ارضاعه لأر. قوله: ﴿ يرضعن ﴾ خير في منى الأمر ، و هي مسألة نزاع ، و لهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر ، قال القاضي أبو يبلى : و هذا الأمر انصرف إلى الآباء : لأن عليهم الاسترضاع لا على الوالدات بدليل قوله : ﴿ و على المولود له رزقهن و كسوتهن ﴾ و قوله ﴿ فا توهن أجورهن ﴾ فلو كان متحتا على الوالدة لم يكن عليه الأجرة ، فيقال : بل القرآن دل على أن الابن على الأم الفعل و على الأب النفقة ولو لم يوجد غيرها تعين عليها ،

و هي تستحق الأجرة ولو لم يوجد غيرها ، و قوله تعالى : ﴿ لَمْنَ أَرَادُ أَنْ يتم الرضاعة ﴾ دليل على أنه يجوز أن يريد إتمام الرضاع ، و يجوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة ، و قد بين ذلك بقوله تعالى : ﴿ فَانَ أُرَادًا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما ﴾ و ذلك يدل على أنه لا يفصل إلا برضى الأبوين ، فلو أراد أحدهما الاتمام والآخر الفصال قبل ذلك كان الأمر لمن أراد الاتمام لأنه قال تعالى : ﴿ و الوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، و على المولود له رزقهن و كسوتهن ﴾ وقوله تعالى ﴿ يرضعن ﴾ ضيعة خبر ، ومعناه الأمر والتقدير الوالدة مأمورة بارضاعه حولين كاملين إذا أربد إتمام الرضاعة ، فان أرادت الآتمام كانت مأمورة بذلك ، وكان على الأب رزقها وكسوتها ؛ و إن أراد الأب الاتمام كان له ذلك : فانه لم يبح الفصال إلا بتراضيهما جميعا ، يدل ذلك قوله تعالى: ﴿ لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ و لفظة « من » إما أن يقال هو عام يتناول هذا و هذا ، و مدخل فيه الذكر و الأنثى ، فمن أراد الاتمام أرضعن له ، و إما أن يقال قوله تصالى : ﴿ لَمْنَ أَرَادَ أَنْ يَتُّمْ الرضاعة ﴾ إنما هو المولود له و هو المرضع له ، فالأم تلد له و ترضع له ، كما قال تعالى ﴿ فان أرضَّعن لكم ﴾ و الأم كالأجير مع المستاجر ؛ فان أراد الآب الاتمام أرضين له و إن أراد أن لا يتم فلا ، و على هذا التقدير فمنطوق الآية أمرهن بارضاعه عند إرادة الأب ، و مفهومها أيضاً جواز الفصل بتراضيهها، يبقى إذا أرادت الائم دون الائب مسكونًا عنه، لكن مفهوم قوله تعالى ﴿ عن تراض ﴾ أنه لا بجوز كما ذكر ذلك

مجاهد و غيره ، و لكن تناوله قوله تعالى : ﴿ فَانَ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَآتُوهِنَ أَجُورِهِنَ ﴾ فأنها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت و كفته بذلك مؤنة الطفل ، فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن تطعمه شيئاً آخر ، فني هذه الآية بين أن على الأم الاتمام إدا أراد الآب ، و في تلك بين أن على الأب الأجر إذا أبت المرأة : قال مجاهد : التشاور فيها دون الحولين إن أرادت أن تفطم و أبى ، فليس لها ، و إن أراد هو و لم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك على تراض منها و تشاور غير . . . . (1) إلى أنفسهها و لا رضاهما .

و قوله تعالى : ﴿ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ﴾ قال : إذا سلمتم أيها الآباء إلى أمهات الأولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن ؛ روى مجاهد و السدى ؛ و قيل : إذا سلمتم إلى الفرد أجرها بالمعروف ، روى عن سعيد بن جبير و مقاتل ، و قرأ ابن كثير : ﴿ أتيتم ﴾ بالقصر ، و قوله تعالى : ﴿ و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ﴾ و لم يقل : و على الوالدين ، كما قال : و الوالدات ، لأن المرأة هي التي تلده ، و أما الأب فلم يلده بل هو مولود له : و لكن إذا قرن يينهما قيل ﴿ و بالوالدين إحسانا ﴾ فأما مع الافراد فليس في القرآن تسميته والدا بل أبا ، وفيه بيان أن الولد ولد للا ب لا الا م ؛ و لهذا كان عليه نفقته حملا و أجرة رضاعه ، و هذا يوافق قوله تعالى : ﴿ يهب لمن يشاء انا ثا و يهب لمن يشاء الذكور ٢٤ : ٤٩ ﴾ فجعله موهوبا للا ب و جعل بيته بيته في قوله تعالى : ﴿ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ٢٤ : ٢١ ﴾ و إذا كان الأب هو ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ٢٤ : ٢١ ﴾ و إذا كان الأب هو

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل

المنفق عليـه جنينا و رضيعاً ، و المرأة وعاد ؛ فالولد زرع للائب ، قال تعالى : ﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثُكُمْ أَنَّى شُنَّتُمْ ﴾ فالمرأة هي الأرض المزروعة و الزرع فيها للائب ، و قد نهى النبي صلى الله عليـه و سلم أن يستى الرجل ماءه زرع غيره ، يريد به النهى عن وطئ الحبالى ، فان ماءً الواطي يزيد في الحمل كما يزيد الماء في الزرع ، و في الحــــديث الآخر الصحيح : لقد هممت أن ألعن لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له ، و كيف يستعبده • هو لا يحل له ، و إذا كان الولد للا ب و هو زرعه كان هـذا مطابقاً لقوله صلى الله عليـه و سلم: أنت و مالك لأبيك ، و قوله صلى الله عليه و سلم : إن أطيب ما أكل الرجل مر كسبه و أن ولده من كسبه، فقد حصل الولد من كسبه كما دلت عليمه هذه الآية ، فان الزرع الذي في الأرض كسب المزروع له الذي بذره و سقاه و أعطى أجرة الارض فان الرجل أعطى المرأة مهرها و هو أجر الوطق كما قال تعالى: ﴿ وَ لَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكُحُوهُنَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أجورهن ﴾ و هو مطابق لقوله تعالى : ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كُسُبُ ۲:۱۱۱ 🏈 و قد فسر ﴿ مَا كُسِبِ ﴾ بالولد ، فالأم هي الحرث و هي الأرض التي فيهما زرع و الأب استأجرها بالمهر كما يستأجر الأرض، و أنفق على الزرع بانفاقه لما كانت حاملاً ، ثم أنفق على الرضيع كما ينفق المستأجر على الزرع و الثمر إذا كان مستوراً و إذا برز فالزرع هو الولد و هو من كسبه ، و هذا يدل على أن للائب أن يأخـذ من ماله ما لا يضر به كما جات به السنة و أن ماله مباح ، و إن كان ملكا للابن فهو

مباح للاب أن يملكه ، و إلا بقي للاب ؛ فاذا مات و لم يتملكه و ورث عن الابن و للائب أيضاً أن يستخدم الولد فلا يضر به ، و في هـذا وجوب طاعة الآب على الابن إذا كان العمل مباحاً لا يضر بالابن ، فانه لو استخدم عبده في . . . (١) أو اعتدى عليه لم يجز ؛ فالابن أولى و نفع الابن له إذا لم يأخذه الأب بخلاب نفع المملوك ، فانه لمالكه كما أن ماله لو مات لمالكه لا لوارثه ، و دل ما ذكره على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ حاملًا من غيره أنه إذا وظنُّها كان كستى الزرع يزيد فيه وينميه و يبقى له شركة فى الولد فيحرم عليه استعباد هذا الولد ، فلو ملك أمــة. حاملًا من غيرة وطئها حرم استعباد هذا الولد لأنه سقاه، و لقوله صلى الله عليه و سلم : كيف يستعبده و هو لا يحل له ، و كيف يورثه أى يجعله موروثًا منه و هو لا يحل له ، و من ظن المراد كف بجعله وارثًا؛ فقد غلط ، لأن تلك المرأة كانت أمة للواطئ؛ و العبد لا يجعل وارثا؛ إنما بجمل موروثًا ، فأما إذا استبرأت المرأة عـلم أنه لا زرع هنــاك ، و لو كانت بكراً أو عند من لا يطأها ففيه نزاع؛ و الأظهر جواز الوطئ لأنه لا زرع هناك ، و ظهور براءة الرحم هنـا أقوى من براءتها مر. الاستبراء بحيضة ، فإن الحامل قد يخرج منها الدم مثل دم الحيض ، و إن كان نادراً .

و قد تنازع العلما على هو حيض أولا ؟ فالاستبراء ليس دليلا قاطعاً على براءة الرحم ، بل دليل ظاهر ، و البكارة وكونها كانت مملوكة

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

له أو امرأة أول عـلى البراءة ، و إن كان البـالغ صادقا ، و أخبره أنه استبرأها حصل المقصود، و استبراء الصغيرة التي لم تحض و العجوز و الآيسة في غاية البعد، و لهذا اضطرب القائلون هل يستبرأ بشهر أو شهر و نصف، أو شهرين أو ثلاثة أشهر ، و كلها أقوال ضعيفة ، و ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يستبرئ البكر و لا يعرف له مخالف من الصحابة ، و النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمر بالاستنراء إلا في المسبيات؛ كما قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ، و لا غير ذات حمل حتى تستبرأ يحيضة لم يأمر من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرأها مع وجود ذلك في زمنه، فيلم أنه أمر بالاستبراء عند الجهل بالحال لا مكان أن تكون حاملا و كذلك إن ملكت و كان سيدها يطأها و لم يستبرأها ؛ لكن الني صلى الله عليه و سلم لم يذكر مثل هذا إذا لم يكن المسلمون يفعلون مثل هذا لا يرضى لنفسه أن يبيع أمتـه الحامل منـه بل لا يبـيـها إذا وطـُها حتى يستبرأها فلا يحتاج المشترى إلى استبراء ثان ، و لهــــذا لم ينــه عن وطيُّ الحبالي من ذات إذا ملكت ببيع أو هبة لأن هذا لم يكن يقسع، بل هذه دخل في نهيه صلى الله عليـه و سلم أن يستى الرجل ماءه زرع غره .

و قوله تعالى : ﴿ و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالممروف ٢ : ٣٣٣ ﴾ و قال تعالى فى تلك الآية : ﴿ فان أرضين لكم فآ توهن أجورهن ٦٥ : ٦ ﴾ يدل على أن هذا الأجر هو رزقهن و كسوتهن بالمعروف إذا لم يكن بينها مسمى يرجعان إليه ، و أجرة المثل إنما تقدر

بالمسمى ، إذا كان هناك مسمى يرجعان كما في البيع و الاجارة لما كان السلعة هي أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل إذا أخذت بغير اختياره و كما قال النبي صلى الله عليه و سلم : من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد عدل فأعطى شركاؤه حصصهم ' و عتق العبد ؛ فهناك أقيم العبد لأنه و مثله يبـاع في السوق فتعرف القيمة التي هي السعر في ذلك الوقت وكذلك الأجير و الصانع كما نهى الني صلى الله عليـه و سلم في الحديث الصحيـح لعـلى أن يعطى الجازر من البدن شيئاً وقال: نحن نعطيه من عندنا فان الذبح و قسمة اللحم على المهدى فعليه أجرة الجازر الذي فعل ذلك ، و هو يستحق نظير ما يستحقه مثل إذا عمل ذلك لأن الجزارة معروفة و لها عادة معروفة ، و كذلك سائر الصناعات ، كالحياكة و الخياطة و البناء ؛ و قد كان من الناس من يخيط بالأجرة على عهده فيستحق هذا الخياط ما يستحقه نظراءه و كذلك أجير الخدمة يستحق ما يستحقه نظيره لأن لذلك عادة معروفة عند الناس، و أما الام المرضعة فهي نظير سائر الامهات المرضعات بعــد الطلاق، و ليس لهن عادة مقررة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكر ؛ وهي إذا كانت حاملًا منه و هي مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف ، وهي في الحقيقة نفقة على الحمل ، و هذا أظهر قولي العلماء .

كما قال تعالى : ﴿ و إِن كَن أُولات حمـل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ٦٠ : ٦ ﴾ .

و للعلماء هنا ثلاثة أقوال: أحدها : أن هذه النفقة نفقة زوجة

معتدة ؛ و لا فرق بين أن تكون حاملا أو حائلا ؛ و هذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجية كقول طائفة من الساف و الخلف و هو مذهب أبي حنيفة و غيره ، و يروى عن عمر و ابن مسعود ، و لكن على هذا القول ليس لكونها حاملا تأثير ، فانهم ينفقون عليها حتى تنقضى العدة سواء كانت حاملا أو حائلا .

القول الثانى: أنه ينفق عليها نفقة زوجة لأجل الحمل كأحد قولى الشافعى و إحدى الروايتين عن أحمد ، و هذا قول متناقض ، فانه إن كان نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة لا لأجل الولد ، و إن كان لأجل الولد فنفقة الولد تبجب مع غير الزوجة كما يجب عليه أن ينفق على سريته الحامل : إذا أعتقها ، و هؤلاء يقولون هل وجبت النفقة للحمل أو لها من أجل الحمل على قولين ، فار . أرادوا لها من أجل الحمل أى لهذه الحامل من أجل حملها فلا فرق ، و إن أرادوا و هو مرادهم أنه يجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل فهنا تناقض ، فان نفقة الزوجة تبجب و إن لم يكن حمل ، و نفقة الحمل تبجب و إن لم تكن زوجة .

(والقول الثالث) وهو الصحيح أن النفقة تجب للحمل، ولها من أجل الحمل لكونها حاملا بولده فهى نفقة عليه ؛ لكونه أباه لاعليها لكونها زوجة ، وهذا قول مالك و أحد القولين فى مدنه الشافعى و أحمد : و القو آن يدل على هذا ، فانه تعالى قال : ﴿ و إِن كَن أُولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حملهن ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ فإن أرضعن لكم فآ توهن أجورهن ﴾ وقال هنا ﴿ وعلى المولود له رزقهن

و كسوتهن بالمعروف ﴾ فجعل أجر الارضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل؛ و معلوم أن أجر الارضاع يجب على الآب لكونه أبا؛ فكذلك نفقة الحامل ، و لأن نفقة الحامل و رزقها و كسوتها بالمعروف ، و قد جعل أجر المرضعة كذلك؛ و لأنه قال: ﴿ و على الوارث مثل ذلك ﴾ أى وارث الطفل ، فأوجب عليه ما يجب على الأب .

و هذا كله يبين أن نفقة الحمل و الرضاع من باب نفقة الأب على ابنه لا من باب نفقة الزوج على زوجته ، و على هذا فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملا بوط شبهة يلحقه نسبه أو كانت حاملا منه ، و قد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل ، كما يجب عليه نفقة الارضاع ، ولو كان الحمل لغيره كمن وطيء أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة ، فليس على الواطيء شيء ، و إن كان زوجا ، ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب ههنا لاحق لكن الولد حر و الولد آلحر لا تبحب نفقته على أبيه العبد و لا أجرة رضاعـه فان العبـد ليس له مال ينفق منه على ولده و سده لاحق له في ولده ، فان ولده إما حر و إما علوك لسيد الأمة ، نعم ! و لو كانت الحامل أمة والد حر مثل المفرور الذي اشترى أمة فظهر أنها مستحقة الغير البائع أو تزوج حرة فظهر أنها أمة فهذا الولد حر و إن كانت أمة علوكة لغير الواطئ، لأبه إنما وطئ من يعتدها مملوكة له أو زوجة حرة ، و بهذا قضت الصحابة لسيد الأمـة بشراء الولد و هو فهنا الآن ينفق على الحامل كما ينفق على المرضعة له ؛ و الله سبحانه و تعالى أعلم .

<sup>. (</sup>۱) فتاوی ج ۲ مس ۲۶۸

۲ : ۲۵۵ ﴿ وسع كرسيه الساوات و الأرض ﴾ . .

و الساوات فى الكرسى كحلقة ملقاة فى أرض فلاة ، و الكرسى فى العرش كحلقة ملقاة فى أرض فلاة ، و الربّ سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ، ليس فى مخلوقاته شى من ذاته و لا فى ذاته شى من مخلوقاته . \

۲: ۲۰ ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الآية ﴾ قال ابن عباس: إن امرأة كانت مقلاتا . . . . فكانت المرأة تنذر إن عاش لها ولد أن تجعل أحدهما يهوديا لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب و العرب كانوا أهل شرك و أوثان ، فلما بعث الله محمداً كان جماعة من أولاد الأنصار تهودوا فطلب آبائهم أن يكرهوهم على الاسلام فأنزل الله تعالى : ﴿ إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ . "

٢ : ٢٦٧ ﴿ يَا أَيْهَا الذين آمنوا أَنْفقوا من طيبات ما كستم
 و بما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ .

فالأول يتضمن زكاة التجارة ، و الثانى يتضمن ما أخرج الله لنا من الأرض . ٣

۲ : ۲۸۶ – ۲۸۳ ﴿ لله ما فى الساوات و ما فى الأرض و إن تبدوا ما فى أنفسكم إو تخفوه يحاسبكم به الله ، فيغفر لمن يشاء و يعدب من يشاء ، و الله على كل شىء قدير ، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه

 <sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ٤٠٩ .
 (۲) فتاوی ج ۲ ص ۱۵۹ .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوی ج ۲ ص ۲۸ .

و المؤمنون ، كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله ، و قالوا سمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير ؛ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ؛ لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا و لا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ؛ و اعف عنا ، و اغفر لنا ، و ارحمنا ، أنت مولانا ، فانصرنا على القوم الكافرين . »

و قد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت على رسول الله صلى الله عليــه و سلم ﴿ لله ما في السارات و ما في الأرض و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخلوه يحاسبكم به الله الآية ﴾ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا ما نطيق من الصلاة و الصيام و الجهاد و الصدقة ، و قد نزلت عليك هـذه الآية و لا نطيقهـا ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أ تُريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين مر. قبلكم سممنا و عصينا ، بل قولوا سمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير ، فلما اقتراها القوم و ذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في اثرها ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه و المؤمنون ، كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله ، و قالوا سمعنا و أطعنــــا غفرانك ربنـا و إليك المصير ﴾ فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله ﴿ لَا يَكُلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعُهَا لَهَا مَا كُسِبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت ؛ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ قال نعم ﴿ ربنا و لا تحملنا علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ﴾ قال نعم ﴿ ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ قال نعم ﴿ و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ قال نعم ، فحذرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه به أهل الكتابين و أمرهم بالسمع و الطاعة ؛ فشكر الله لهم ذلك حتى دفع الله عنهم الآصار التي كانت على من كان قبلهم ، و قال في صفته صلى الله عليه و سلم : ﴿ يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم ٧ : ١٥٧ ﴾ فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة و السلام يضع الآصار و الأغلال التي كانت على أمل الكتاب : و لما دعا المؤمنون بذلك أخبرهم الرسول أن الله قد استجاب دعاءهم : و هذا و إن كان رفعا للا يجاب و التحريم فان الله استجاب دعاءهم : و هذا و إن كان رفعا للا يجاب و التحريم فان الله عب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ، و قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم .

<sup>(</sup>١) اقتصاء الصراط المستقيم ص ٤٧ – ٤٨ ·

## سورة آل عمران

 ٢ - ١ - ٢ ﴿ الـم ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ . ذكر محمد بن جرير الطبرى في تفسيره ، قال : حدثنا المثني ، حدثنا اسحاق ، حدثنا ابن أبي جعفر \_ يعني عبد الله بن أبي جعفر الرازي \_ عن أييه ، عن الربيع في قوله تعالى : ﴿ الـم ، الله لا إله إلا هو الحلي القيوم ﴾ قال : إن النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فخاصموه فى عيسى بن مريم و قالوا له : من أبوه ؟ و قالوا عـلى الله الحكـذب و البهتان ؛ \_ لا إله إلا هو لم يتحذ صاحبة و لا ولدا \_ فقال لهم النبي صلى الله علبه و سلم : أنتم تعلمون أنه لا يكون ولدا إلا و هو يشبه أباه؟ قالوا : نعم ، قال : أ لستم تعلمون أن ربنـا حي لا يموت ، و أن عيسي يأتى عليه الفناء ؟ قالوا : بلي ؛ قال : أ لستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلاءُه و يحفظه و يرزقه ؟ قالوا : بلي ، قال : فهل يملك عيسي من ذلك شيئًا ؟ قالوا : لا ، قال : أ لستم تعلمون أن الله لا يخفي عليه شيءُ في الأرض و لا في الساء؟ قالوا: بلي ، قال : فهل يعلم عيسي من ذلك شيئًا إلا ما علم؟ قالوا: لا ، قال: فان ربنا صور عيسي في الرحم كيف شاء، قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام و لا يشرب الشراب و لا يحدث الحدث ؟ قالوا : بلي ، قال : أ لستم تعلمون أن عيسي حلتــه أمه كما تحمل المرأة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غذى كما يتغذى الصبى ؛ ثم كان يطعم الطعام و يشرب الشراب؛ و يحدث الحدث؟ قالوا: بلي ، قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم ؟ قال ، فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً ، فأنزل الله ﴿ الـم ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ . ' لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليا من دون المؤمنين ﴾ .

و هذه الآية مدنية باتفاق العلماء ، فان سورة آل عمران كلها مدنية ، و كذلك سورة البقرة و النساء و المائدة . . .

قد اتفق المفسرون على أنها نزلت بسبب أن بعض المسلمين أراد إظهار مودة الكفار، فنهوا عن ذلك \_ و هم لا يظهرون المودة للجمهور \_ و فى رواية الضحاك عن ابن عباس أن عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهود، فقال يا رسول الله إن معى خمس مأة من اليهود و قد رأيت أن أستظهر بهم على العدو فنزلت هذه الآية .

و فى رواية أبى صالح أن عبد الله بن أبى و أصحابه من المنافقين كانوا يتولون اليهود يأتونهم بالأخبار يرجون لهم الظفر على النبي صلى الله عليه و سلم ، فنهى الله المؤمنين عن مثل فعلهم .

و روى عن ابن عباس أن قوما من اليهود كانوا يباطنون قوما من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فنهاهم قوم من المسلمين عن ذلك، وقالوا اجتنبوا هؤلاء فأنوا، فنزلت هذه الآية .

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح ج ۱ ص ٥٩ .

و عن مقاتل بن حيان و مقاتل بن سليمان أنها نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة و غيره كانوا يظهرون المودة لكفار مكة فنهاهم الله عرب ذلك .

٣: ٢٨ ﴿ إِلَّا أَن تَتَقُوا مِنْهُم تَقَاةً ﴾ .

قال مجاهد : لامصانعة ، و التقاة ليست بأن أكذب ، و أقول بلساني ما ليس في قلبي ؛ فان هذا نفاق ، و لكن أفعل ما أقدر عليه ، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليـه و سلم أنه قال : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلــــبه ، و ذلك أضعف الايمان ، فالمؤمن إذا كان بين الكفار و الفجار لم يكن عليه أن يحاهدهم بيده مع عجزه ؛ و لكن إن أمكنه بلسانه و إلا فبقلبه مع أنه لا يكذب ؛ و يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، إما أن يظهر دينـه و إما أن يكتمه و هو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل غايته أن يكون كؤمن آل فرعون و امرأة فرعون ؛ و هو لم يكن موافقـــا لهم على جميع دينهم و لا كان يكذب ؛ و لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، بل كان يكتم إيمانه ؛ وكتمان الدين شي. و إظهار الدين الباطل شي. آخر ، فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره محيث أبيح له النطق بكلمة الكفر و الله تعالى قد فرق بين المنافق و المكره .

٣ : ٣ ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ الله فَاتْبَعُونَى يَحْبُبُكُمُ الله ﴾ .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ج ٣ ص ٢٦٠ ·

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النوبة ج ٣ ص ٢٦٠

فقوله ﴿ يَجببكم ﴾ جواب الأمر فى قوله : فاتبعونى ، و هو بمنزلة الجزاء مع الشرط و بهذا جزم ، و هذا ثواب عملهم ، و هو اتباع الرسول ، فأثابهم الله على ذلك ، بأن أحبهم .

٣: ٣٣ ﴿ إِنْ اللهِ اصطفى آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين ﴾ و قوله : ﴿ إِلَّا آل لوط نجيناهم بسحر ٤ : ٥٥ ﴾ و قوله : ﴿ ادخلوا آل فرعون أشـد العـذاب ٤٠ : ٤٦ ﴾ و قوله : ﴿ سَلَامَ عَلَى إِلَّ يَاسَيْنَ ٣٧ : ١٣٠ ﴾ و منه قوله صلى الله عليه و سلم : اللهم صل على آل أبي أوفى، و كذلك لفظ أهل البيت، كقوله تعالى ﴿ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ البِّيتِ ١١ : ٧٣ ﴾ فان ابراهيم داخل فيهم ، و كذلك قوله : من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل: اللهم صل على محمد النبي الحديث، و سبب ذلك أن لفظ الآل أصله أول ، تحركت الواو و الفتح ما قبلها ، فقلبت ألفا فقيل آل ، و مشله باب ، ناب ، و فى الأفعال قال وعاد و نحو ذلك ، و من قال : أصله أهل فقلبت الها. ألفا فقد غلط ؛ فانه قال ما لا دليل عليه ، و ادعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته للا صل ، و أيضاً فان لفظ الأهل يضيفونه إلى الحماد و إلى غير المعظم كما يقولون : أهل البيت ، و أهل المدينة : و أهل الفقير و هذا المسكين ، و أما آل فانما يضاف إلى معظم من شابه أن يؤول غيره أو يسوسه فيكون ما له إليه و منه الايالة ، و هي السياسة : فآل الشخص هم من يؤوله و يؤول إليه و يرجع إليـه و نفسه

<sup>(</sup>١) الايمان ص ٣٧٨ .

هى أول و أولى من يسوسه و يؤول إليه ، فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا له و لا يقال هو مختص به ، بل يتناوله و يتناول من يؤوله ، فلهذا جاء فى أكثر الألفاظ كما صليت على آل ابراهيم ، و كما باركت على آل ابراهيم ، و جاء فى بعضها ابراهيم نفسه لأنه هو الأصل فى الصلاة و الزكاة و سائر أهل بيته إنما يحصل لهم ذلك تبعا ؛ و جاء فى بعضها ذكر هذا و هذا تنبيها على هذين .

٣ : ٨١ ﴿ و إِذ أَخَـذ الله ميثاق النبيين كما آتيتكم من كتاب و حكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به و لتنصرنه ؛ قال أقررتم و أخذتم على ذلك إصرى ، قالوا أقررنا ، قال فاشهدوا و أنا معكم من الشاهدين ﴾ .

عن على بن أبى طالب أبه قال : لم يبعث الله نبيا \_ آدم و من بعده \_ إلا أخذ عليه العهد في محمد و أمره و أخذ العهد على قومه ليؤمنن به ، و لئن بعث و هم أحياء لينصرنه ، و كذلك عن ابن عباس أبه قال : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد و هو حى ليؤمنن به ، و أمره أن يأخذ الميثاق على أمته إن بعث محمد و هم أحياء ليؤمنن به و لينصرنه ، و قال بعض العلماء : أخذ الميثاق على النبيين و أمتهم فاجتزأ بذكر الانبياء عن ذكر الامم ، لأن فى أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع ، و حقيقة الامر أن الميثاق إذا أخذ على الانبياء الايمان دخل فيه غيرهم لكونه تابعا لهم ، و لأنه إذا وجب على الانبياء الايمان

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ۱۹۶ .

به و نصره فوجوب ذلك على من اتبعهم أولى و أحرى ، و لهـذا ذكر عن الأنبياء فقط؛ و قد قيل إن المراد بأخذ الميثاق على الأنبياء هو أخذه على قومهم ؛ فأنهم هم الذين يدركون النبي الآتي ، و قالوا هي قراءة ابن مسعود و أبي بن كعب : و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتباب : و زعم بعضهم أن هذه الفراءة هي الصواب؛ و الأولى غلط من الكتاب و هذا قول باطل ، و لو لا أنه ذكر لما حكيته ، فان ما بين لوحي المصحف متواتر ، و هذا القر آن صريح في أن الله أخذ الميثاق على النبيين فلا يلتفت إلى من قال إنما أخذ على أمهم: لكن الأنبياء أمروا أن يلتزموا هذا الميثاق مع علم الله ، و علم من أعلمه منهم أنهم لا يدركونه ، كما نؤمن نحن بما تقدمنا من الأنبيا ، و الكتب و إن لم ندركهم و أمر الجميع بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به و ينصروه ، كما أن النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا بنزول عيسى بن مريم من السياء على المنارة البيضا. شرقى دمشق ، و أخبر أنه يقتل المسيح الدجال فنحن مأمورون بالايمان بالمسيح الدجال، و أكثر المسلمين لا يدركون ذلك، بل إنما يدركه بعضهم.

قال طاؤس: أخذ الله ميثاق النبيين بعضهم على بعض، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به و لتنصر به فقال هذه الآية لأهل الكتاب أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا بمحمد و يصدقوه ؛ يعنى بذلك أن من أدرك نبوة محمد منهم ، يعنى هم الذين أدركهم العمل بالآية و إلا فذكر أن الميثاق أخذ على النبيين بعضهم على بعض ، و لكن ذلك عهد و اقرار مع العلم بأنهم لا يدركونه ، و كذلك عن السدى : لم يبعث الله نبيا قط مع العلم بأنهم لا يدركونه ، و كذلك عن السدى : لم يبعث الله نبيا قط

من لدن لوح إلا آخذ ميثاقه ليؤمنن بمحمد و لينصرنه ؛ إن خرج و هو حى، و إلا آخذ على قومه أن يؤمنوا به و ينصروه إن خرج و هم أحياء، و قال محمد بن اسحاق : ثم ذكر ما آخذ عليهم و على أنسائهم الميشاق بتصديقه إذا هو جامهم ، و إقرارهم به على أنفسهم فقال : ﴿ و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم الآية ﴾ .

و قوله: ﴿ رسول مصدق لما معكم ﴾ متناول لمحمد بالاتفاق ، فان رسالته كانت عامة ؛ و قد قال الله له: ﴿ و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه ه : ٤٨ ﴾ فكتابه مهيمن على ما بين يديه من كتب الساء و قد أوجب الله على أهـــل الكتابين و سائر أهل الأرض الايمان به ، و هذا مذكور في غير موضع من القرآن و الحديث ، و هو مع أنه اجماع مر. المسلمين فهو معلوم بالاضطرار من دينه متواتر عنه كما تواتر عنه غزوة اليهود و النصارى .

و هل يدخل فى ذلك غيره من الرسل؟ فيه قولان: قيل إن الله أخذ ميثاق الأول من الأنبياء أن يصدق التالى و ينصره ، و أمره أن يأخذ الميثاق على قومه بذلك، و قيل: بل هذا الرسول هو محمد خاصة، و هذا قول الجمهور و هو الصواب ، لأن الأنبياء قبله إنما كانت دعوتهم خاصة ، لم يكونوا مبعوثين إلى كل أحد ، فاذا لم يدخل فى دعوته جميع أهل زمنهم و من بعدهم كيف يدخل فيها من أدركهم من الأنبياء قبلهم، و الله تعالى قد بعث فى كل قوم نبيا كما قال تعالى : ﴿ إنا أرسلناك بالحق بشيراً و نذيراً ؛ و إن من أمة إلا خلا فيها نذير ٣٥ : ٢٤ ﴾

وقال: ﴿ وَلَقَدُ بَشَنَا فَى كُلُ أُمَّةً رَسُولًا أَنَّ اعْبَدُوا الله و اجتنبوا الطاغوت ١٦: ٣٦ ﴾ وكذلك قوله: ﴿ لتؤمن به و لتنصرنه ﴾ و النصرة مع الايمان به هو الجهاد، و نوح و هود و نحوهم من الرسل لم يؤمروا بجهاد، و لكن موسى و بنو اسرائيل أمروا بالجهاد.

و قوله : ﴿ لَمَا ﴾ هذه اللام تسمى « الموطئة للقسم » فار الكلام إذا كان فيه شرط متقدم ، و قسم كان جواب القسم يسد مسد جواب الشرط و القسم جميعا و أدخلت اللام الموطئة على أداة الشرط ، و « ما » هنا شرطية ، و اللام في قوله « لتؤمنن به » هي جواب القسم ، و نظير « اللام الموطئة » في قوله : ﴿ وَ لَئِنَ أَتِيتَ الذِّينِ أُوتُوا الكتابِ بكل آية ما تبعوا قبلتك ﴾ و نظير هذه الآية قوله : ﴿ و لَئن جاء نصر من ربك ليقولن إما كنا معكم ٢٩: ١٠ ﴾ و قوله: ﴿ و لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ١٧: ١٦ ﴾ ﴿ و لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ٨:١١ ﴾ و لهذا قال النحاة كالمبرد و الزجاج ؛ هذه لام التحقيق دخلت على « ما » الجزاء أي الشرطية كما تدخل على « إن » و معناه : لمهما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، و اللام في « لتؤمنن به » جواب الجزاء، وكذلك قال الفراء من فتح اللام جعلها لاما زائدة بمنزلة اليمين إذا وقعت على جزاء حرف بعد ذلك الجزاء على جهة فعل و حرف جوابه كجواب اليمين ، و المعنى : أي كتاب أتيتكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ، و جواب الجزاء قوله : لتؤمنن به ، و معنى قولهم : جواب الجزاء في هذا

أى جواب القسم تضمن أيضاً جواب الجزاء، فهو جواب لهما فى المعنى ؛ و المقصود ما عليه أن جميع الأمم من حكمة عملية إذا لم يكونوا بمن يؤمن بالله و اليوم الآخر و يعمل صالحا فان الله لا يمدحهم و لا يشى عليهم . `

الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ؛ و كيف تكفرون و أنتم تتلى عليكم الكتاب الله و فيكم رسوله و من يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ﴾ .

قد وقع نزاع بين الأنصار مرة بسبب يهودى كان يذكرهم حروبهم فى الجاهليـــة التى كانت بين الأوس و الحزرج حتى اختصموا و هموا بالقتــال حتى أنزل الله تعالى : ﴿ يَا أَيْهِـا الذِّينَ آمَنُوا ــ إلى ــ فقد هدى إلى صراط مستقم . ا

و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون ، و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ، و اغتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ، و اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءاً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا : و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها ، كذلك بين الله لكم آيانه لعلكم تهتدون ، و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمهروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون ، و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاهم البينات و أولئك لهم عذاب عظم ،

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة النبوية ج ٣ ص ٢١١

يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ، فذوقوا العـــذاب بمـاكنتم تكفرون ، و أما الذين اليضت وجوههم فني رحمه الله هم فيها خالدون ﴾ .

و قد قال السلف ؛ ابن مسعود و غیره کالحسن و عکرمة و قتادة و مقاتل : ﴿ حق تقاته ﴾ أن یطاع فلا یعصی ؛ و أن یشکر فلا یکفر و أن یذکر فلا ینسی ، و بعضهم یرویه عن ابن مسعود عن النبی صلی الله علیه و سلم .

و فى تفسير الوالبى عن ابن عباس ، قال : هو أن يجاهد العبد فى الله حق جهاده و أن لا تأخذه فى الله لومة لائم و أن يقوموا له بالقسط و لو على أنفسهم و آبائهم و أبنائهم .

و فى آية أخرى : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ٦٤ : ١٦ ﴾ و هذه مفسرة لتلك .

و من قال من السلف هي ناسخة لها فمناه أنها رافعة لما يظن من أن المراد من حق تقاته ما يعجز البشر عنه ، فان الله يأمر بهذا قط ، و من قال ان الله أمر به فقد غلط .

و لفظ النسخ فی عرف السلف یدخل فیه کل ما فیه نوع رفع خکم أو ظاهر أو ظن دلالة حتی یسموا تخصیص العام نسخا، و منهم من یسمی الاستثناء نسخا إذا تأخر نزوله ، و قد قال تعالی : ﴿ و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبی إلا إذا تمنی ، ألتی الشیطان فی أمنیته فینسخ الله ما یلتی الشیطان ثم یحکم الله آیاته ۲۲ ۵۲ ﴾ فهذا رفع لشی و ألقاه الشيطان ولم ينزله الله لكن غايت أن يظن أن الله أنزله و قد أخبر أمه نسخه: و قد قال تعالى: ﴿ إِن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ، و إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ٧: ٢٠١ – ٢٠٢ ﴾ فمن كان الشيطان لا يزال يمــده في الغي و هو لا يتــذكر و لا يبصر كيف يكون مع المتقين ، و قــد قال تعالى في آية الطلاق : ﴿ و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب ٣: ٦٥ ﴾ و في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: يا أبا ذر لو عمل الناس كلمهم بهـذه الآية لكفتهم، وكان ابن عبـاس و غيره من الصحابة إذا تعدى الرجل حد الله في الطلاق يقولون له: لو اتقیت الله لجعل لك مخرجا و فرجا : و معلوم أنه لیس المراد بالـتقوی هنا مجرَّد تقوى الشرك و من أواخر ما نزل من القرآن ، وقيل : إنها آخر آیة نزلت قوله تمالی : ﴿ و اتقوا يوما ترجعون فيـه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون ٢ : ٢٨١ ﴾ فهل اتقاء ذلك هو مجرد ترك الشرك و إن فعل كل ما حرم الله عليه و ترك كل ما أمر الله به : و قد قال طلق بن حبيب \_ و مع هذا كان سعيد بن جبير ينسبه إلى الارجاء \_ قال : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله ، و أن تترك معصية الله على نور من الله تخـاف عقاب الله ، و بالجملة فكون المتقين هم الأبرار الفاعلين للفرائض المجتنبين للحارم هو من العلم العام الذي يعرفه المسلمون خلفا عن سلف ، و القرآن و الأحاديث تقتضي ذلك .

<sup>(</sup>۱) منهاج ألسنة النبوية ج ٣ ص ٧٤ .

﴿ و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ﴾ قيل: حبل الله هو دين الاسلام ، و قيل: القرآن ، و قيل: عهده: و قيل: طاعته وأمره ، و قيل الجماعة المسلمون ، و كل هذا حق . `

﴿ و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاهم البينات ﴾ و هم اليهود و النصارى الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة ، و لهذا نهى النبى صلى الله عليه و سلم عن متابعتهم فى نفس التفرق و الاختلاف مع أنه صلى الله عليه و سلم قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث و سبعين فرقة ؛ مع أن قوله : لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى و أن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم و ترك مشابهتهم أمر مشروع ؛ و دل على أن كل ما بعد الرجل عن مشابهتهم فيها لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقو ع فى نفس المشابهة المنهى عنها ؛ و هذه مصلحة جليلة . أ

﴿ يوم تبيض وجوه و تسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكثرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، و أما الذين اليضت وجوههم فني رحمة الله هم فيها خالدون ﴾ قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة و تبيض وجوه أهل البدعة: \_ و لهذا كان أبو أمامة الباهلي و غيره يتأولها في الخوارج ٠٣

<sup>(</sup>١) الاعان ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوبة ج ٣ ص ٣٣ .

و المقصود أن ما فى القلوب من قصد الصدق و المحبة و البر و نحو ذلك قد يظهر على الوجه حتى يعلم ذلك علما ضروريا من أبلغ العلوم الضرورية ، و كذلك ما فيها من قصد الكذب و البغض و الفجور وغير ذلك . \

۳ : ۱۱۰ ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
 و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ﴾ .

قال أبو هريرة : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأتون بهم فى الأقياد و السلاسل تدخلونهم الجنة ، أخبر أن هذه الأمة خير الامم لبى آدم ، فانهم يعاقبونهم بالقتل و الأسر ، و مقصودهم بذلك الاحسان و سوقهم إلى كرامة الله و رضوانه و إلى دخول الجنة . ا

٣ : ١٤٦ ﴿ وَكَأَيْنَ مَنَ نَبِي قَتَلَ مَعُهُ رَبِيُونَ كَثَيْرٍ ﴾ .

و الأكثرون يقرأون قاتل ، و الربيون الكثير عند جماهير السلف و الخلف : هم الجماعات الكثيره ، قال ابن مسعود و ابن عباس فى رواية عنه و الفراء : ألوف كثيرة ، و قرئ بالحركات الشلاث فى الراء ، فعلى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا معه ، الذين ما وهنوا و ما ضعفوا ، و أما على قراءة أبى عمرو و غيره ففيه وجهان : .

أحدها : يوافق الأول ، أى الربيون يقتلون فما وهنوا ، أى ما وهن من بقى منهم لقتل كثير منهم ، أى ما ضعفوا لذلك ، و لا دخلهم

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ٣٠٧

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ج ٣ ص ٥٩ .

خور ، و لا ذلوا لعدوهم ، بل قاموا بأمر الله فى القتال حتى أدالهم الله عليهم و صارت كلمة الله هى العليا .

و الثانى: أن النبى صلى الله عليه و سلم قتل معه ربيون كثير فما وهن من بقى منهم لقتل النبى صلى الله عليه و سلم، و هذا يناسب صرح الشيطان أن محمداً قد قتل ؛ لكن هذا لا يناسب لفظ الآية ، فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا ؛ و لو أريد أن النبى صلى الله عليه و سلم قتل و معه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم بل تقليلهم هو المناسب لها ؛ فاذا كثروا لم يكن فى مدحهم بذلك عبرة .

و أيضاً لم يكن فيه حجة على الصحابة ، فانهم يوم أحد قليلون ، و العدد أضعافهم فيقولون و لم يهنوا ، لأنهم ألوف و نحن قليلون .

و أيضاً فيقتضى أن المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثير ، وهذا لم يوجد فان من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون، وموسى و أنبياء بنى اسرائيل لم يقتلوا فى الغزو، بل و لا يحرف نبى قتل فى جهاد ، فكيف يكون هذا كثيراً و يكون جيشه كثيراً .

و الله سبحانه أنكر على من ينقلب سواء كان النبى مقتولا أو ميتا، فلم يذمهم إذاً أو قتل على الحوف بل على الانقلاب على الاعقاب، ولهذا تلاها الصديق رضى الله عنه بعد موته صلى الله عليه و سلم فكائن لم يسمعوها قبل ذلك .

ثم ذكر بعدها معنى آخر: و هو أن من كان قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل منهم خلق كثير ، و هم لا يهنون ، فيكون ذكر الكثرة مناسبا لأن من قتل من الأنبياء كثير؛ و قتل الكثير من الجنس يقتضى الوهن فا وهنوا و إن كانوا كثيرين ، و لو وهنوا دل على ضعف إيمانهم ، ولم يقل هنا : و لم ينقلبوا على أعقابهم ، فلو كان المراد أن نبيهم قتل لقال : فانقلبوا على أعقابهم ؛ لأنه هو الذى أنكره إذا مات النبي أو قتل ، فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات أو قتل ، و الوهن و الضعف فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات أو قتل ، و الوهن و الضعف و الاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدو ؛ و لهذا قال : ﴿ فَمَا وهنوا لما أصابهم الح ﴾ و لم يقل : فما وهنوا لقتل النبي ، ولو قتل و هم أحياء لذكر ما يناسب ذلك ، و لم يقل : فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ، و معلوم أنما يصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قتل نبي .

و أيضاً فكون النبى قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير: لايستلزم أن يكون النبى معهم فى الغزاة ، بل كان من اتبع النبى و قاتل على دينه فقد قاتل معه ، و كذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه ، و هذا الذى فهم الصحابة ، فان أعظم قتالهم كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: حتى فتحوا البلاد شاما ؛ و مصرا ، و عراقا ؛ و يمنا ، و عربا و عجا ؛ و روما ، و مغربا و مشرقا .

و حينئذ فظهر كثرة من قتل معه ، فان الذين قاتلوا و أصيبوا و هم على دين الأنبياء كثيرون ، و يكون هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة ؛ فانهم كلهم يقاتلون مع النبى صلى الله عليه و سلم على دينه و إن كان قد مات ، و الصحابة الذين يغزون فى السرايا و النبى ليس معهم :

كانوا معه يقاتلون و هم داخلون فى قوله : ﴿ محمد رسول الله و الذين معه ﴾ الآية ، و فى قوله : ﴿ و الذين آمنوا من بعد و هاجروا وجاهدوا منكم ﴾ الآية ، ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهدا للطاع ناظراً إليه .

و قد قیل فی ﴿ ربیون ﴾ هنا : العلماء ، فلما جعل هؤلآء هـذا کلـفظ الربابی ؛ و عن ابن زید : هم الاتباع ، کأنه جعلهـم مربوبین ، و الاول أصح من وجوه : .

أحدهما؛ أن الربانيين عين الأحبار، وهم الذين يربون النــاس، وهم أتمتهم في دينهم، و لا يكون هؤلاً - إلا قليلا .

الثنانى ؛ أن الأمر بالجهاد و الصبر لا يختص بهم ، و أصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم ربانيين ، و إن كانوا قد أعطوا علماء و معهم الخوف من الله عز و جل .

الثالث : أن لفظ الرباني في هذا ليس معروفا في اللغة •

الرابع: أن استعال لفظ الربى فى هـذا ليس معروفا فى اللغة ، بل المعروف فيها هو الأول ، و الذين قالوه ، قالوا هو نسبة للرب بلا بون ، و القراءة المشهورة ﴿ ربى ﴾ بالكسر ، و ما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء ، و قد قرئ بالضم ، فعلم أنها لغات .

الخامس: أن الله تعالى يأمر بالصبر و الثبات كل من يأمره بالجهاد ، سواء كان من الربانيين أو لم يكن .

السادس : أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلًا بالذكر ، ذكرهم في

مثل قوله : ﴿ لُو لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيونَ وَ الْأَحْبَارِ ﴾ الآية ، و في قوله : ﴿ وَ لَكُنْ كُونُوا رَبَانِينِ ﴾ فهناك ذكرهم بها مناسباً .

السابع: قيل: إن الرباني منسوب إلى الرب، فزيادة الألف و النون كالحياني، و قيل: إلى تربيته للناس، و قيل إلى ربان السفينة، و هذا أصح، فإن الأصل عدم الزياده في النسبة، لأنهم منسوبون إلى التربية، و هذه تختص بهم، و أما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك، بل كل عبد له فهو منسوب إليه، إما نسبة عموم أو خصوص، فلا يسم الله أولياءه المتقين رنيباين؛ و لا سمى به رسله و أنبياءه، فإن الرباني من يرب الناس، كما يرب الرباني السفينة، و لهذا كان الربانيون يذمون تارة و يمدحون أخرى؛ و لو كانوا منسوبين إلى الرب لم يذموا قط، و هذا هو الوجه الثامن: ٠

انها إن جمات مدحا فقد ذهوا فى مواضع ، و إن لم يكن مدحا لم يكن له خاصة يمتازون بها من جهة المدح ، و إذا كان منسوبا إلى ربابى السفينة بطل قول من يجمل الربابى منسوبا إلى الرب ، فنسبة الربيون إلى الرب أولى بالبطلان .

التاسع: أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب فلا تدل النسبة على أنهم علماء ، نعم تدل على إيمان و عبادة و تأله ؛ و هذا يعم جميع المؤمنين ، فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئاً فهو متأله عارف بالله و الصحابة كلهم كذلك ، و لم يسموا ربانيين و لا ربيون ؛ و إنما جاء أن الحنفية قال لما مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة ، و ذلك

لكونه يؤدبهم بما آتاه الله من العلم: و الخلفاء أفضل منهم و لم يسموا ربانيين ، و إن كانوا هم الربانيين ، و قال ابراهيم: كان علقمة من الربانيين و لهذا قال مجاهد: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره ، فهم أهل الأمر و النهى ؛ و الأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ، و رواه عن غيره و حدث به و إن لم يأمر أو ينه ؛ و ذلك هو المنقول عن السلف في الرباني ، نقل عن على ، قال : هم الذين يعظون الناس بالحكمة و يربونهم عليها ؛ و عن ابن عباس ، هم الفقها المعلمون .

قلت: أهل الأمر و النهى هم الفقهاء المعلمون، و قال قتادة وعطاء: هم الفقها العلماء الحكماء، قال ابن قتية: واحدهم ربانى و هم العلماء المعلمون، قال أبو عبيد: أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية، و ذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين.

قلت: اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة التى ينزلها و يقوم لمصلحتها، و لكن العرب فى جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون، لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز و جل. `

٣ : ١٥٦ ﴿ مَا أَيْهَا الذين آمنوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لَا خُوانَهُم إِذَا ضَرِبُوا فَى الْأَرْضَ أَو كَانُوا غَرَى لُو كَانُوا عَسْدُمَا مَا مَاتُوا وَ مَا قَتَلُوا لَيْجَعَلُ الله ذلك حسرة فى قلوبهم ﴾ .

و هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال : و إن أصابك شيء فلا تقل لو أبى فعلت كذا لكان كذا : و لكن قل

افتاوی ج۱۰ مس ۸۵ .

قدر الله و ما شا فعل، فان « لو » تفتح عمل الشيطان ، أى تفتح عليك الحزن و الجزع ؛ ذلك يضر و لا ينفع ، بل اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك و ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، كما قال تعالى : ﴿ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ؛ و من يؤمن بالله يهد قلبه ٢٤ : ١١ ﴾ قالوا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم . `

٣ : ١٦٤ ﴿ و يعلمهم الكتاب و الحكمة ﴾ .

و هذا لمن يعلم ذلك منهم ، و قد يتعلم الشخص منهم بعض الكتاب و الحكمة فالكتاب هو الكلام المنزل الذي يكتب ، و الحكمة هي السنة ، و هي معرفة الدين و العمل به . `

٣ : ١٧٥ ﴿ إِمَا ذَلَكُمُ الشَّيْطَانُ يَخُوفُ أُولِياءُهُ ﴾ .

أى يخوفكم بأوليائه ، هذا هو الصواب الذى عليه الجمهور ، كابن عباس و غيره ؛ و أهل اللغة كالفراء و غيره .

قال ابن الأنبارى : و الذى نختاره فى الآية : يخوفكم أولياء ، تقول العرب : أعطيت الأموال أى أعطيت القوم الأموال ، فيحذفون المفعول الأول .

قلت : و هذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياء تخويفا مطلقا ، ليس له فى تخويف ناس بناس ضرورة ، فحذف الأول لأنه ليس مقصوداً .

و قاله بعض المفسرين : يخوب أولياءه المنافقين ، و الأول أظهر ،

<sup>(</sup>۱) فناوی ج ۱ ص ۲۹۳ . (۲) النبوات ص ۱۹۲ .

لأنها نزلت بسبب تخويفهم من الكفار ، فهي إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس، و قد قال: ﴿ يَخُوفَ أُولِيا ۖ فَلَا تَخَافُوهُم ﴾ الضمير عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال فيهم : ﴿ فَاحْشُوهُم ﴾ قبلها ، و الذي قال الثانى : فسرها من جهة المعنى و هو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه ، لأنه سلطانه عليهم ، فهو يدخل عليهم المخاوف دائماً ، و إن كانوا ذوى عدد و عدد ، و أما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار ، أو إنهم أرادوا المفعول الأول ، أي : يخوف المنافقين أوليام ، و هو يخوف الكفار كما يخوف المنافقين ، و لو أريد أنه يجعل أولياء، خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه ، و هو قوله تصالى : ﴿ فلا تخافوهم ﴾ و أيضاً فانه يعد أولياء و يمنيهم ، و لكن الكفار يلتي الله في قلوبهم الرغب من المؤمنين ، و الشيطان لا يختار ذلك ، قال تعالى : ﴿ لَا تُم أشد رهبة في صدورهم مر. الله ﴾ و قال : ﴿ سألِق في قلوب الذين كفروا الرعب ﴾ و لكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الاسلام وهم يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين ، و إنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم كما قال تعالى : ﴿ وَ لَكُنَّهُمْ قُومُ يَفْرَقُونَ ﴾ وقال : ﴿ فَاذَا جَاءُ الْحُنُوفَ ﴾ الآية ، فكلا القولين صحيح من حيث المعنى : لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين : كما دل عليه السياق ، و إذا جعلهم مخوفين فأعا يخافهم من خوفه الشيطان منهم: فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ، و يجعل ناسا خائفين منهم ، و دلت الآية عملي أن

المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ، و لا يخاف الناس كما قال : 

( فلا تخشو الناس و اخشون ) فخوف الله أمر به و خوف أولياء الشيطان نهى عنه ، قال تعالى : ( لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم و اخشون ) فنهى عن خشية الظالم و أمر بخشيته و قال : ( الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحداً إلا الله ) و قال : ( فإياى فارهبون ) . '

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) فتاری ج ۱ ص ۵۷ .

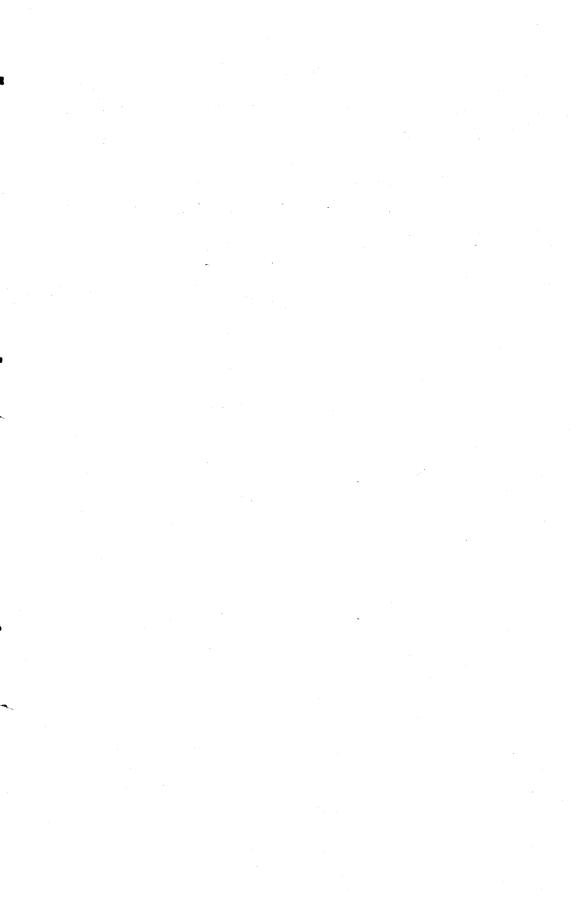

## سورة النساء

١٧ ﴿ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة : ثم
 يتوبون من قريب ﴾ .

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى : كل من عصى الله فهو جاهل ؛ وكل من تاب قبل الموت فقد تاب مرفق قريب ، وكذلك سائر المفسرين .

قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته ، و قال الحسن و قتادة و عطاء و السدى و غيرهم: إنما سموا جهالا لمعاصيهم لا أنهم غير ميزين ، و قال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء الآن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءاً ، و إنما يحتمل أمرين: أحدهما: أنهم عملوه و هم يجهلون المكروه فيه ؛ و الشانى: أنهم أقدموا على بصيرة و علم بأن عاقبته مكروهة: و آثروا العاجل على الآجل ، فسموا جهالا لايثارهم القليل على الراحة الكثيرة و الراحة الدائمة ، فقد حمل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل و إما فسادا لارادة ، وقد يقال هما متلازمان . . . .

و المقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل، و كل خائف منه فهو عالم مطيع لله، و إنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله، إذ لو تم

خوفه من الله لم يعص ؛ و فيه قول ابن مسعود وضى الله عنه : كنى بخشية الله علما ، وكنى بالاغترار بالله جهلا · '

٤: ٣٤ ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أتتم سكارى،
 حتى تعدلوا ما تقولون ، و لا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ﴾ .
 فنهى الله عز و جل عن قربان الصلاة إذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون .

و هذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخر بالآية التي أنزلها في سورة المائدة ، و قد روى أنه كان سب نزوله أن بعض الصحابة صلى بأصحابه و قد شرب الخر قبل أن تحرم فخلط في القراءة فأنزل الله هذه الآية . . . . .

و قد قال بعض المفسرين و هو يروى عن الضحاك: ﴿ لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى ﴾ من النوم ، و هذا إذا قيل إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار و الشمول معنى اللفظ العام و إلا فلا ريب أن سبب نوول الآية كان السكر من الخر و اللفظ صريح فى ذلك ؛ المعنى الآخر صحيح أيضاً ، و قد ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا قام أحد كم يصلى بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد ، فانه لا يدرى لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه \_ وفى لفظ إذا قام يصلى فنعس فلمرقد .

صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالاتفاق بل و لا

يجوز أن يمكن من دخول المسجد لهيذه الآية و غيرها ، فان النهى عن قربان الصلاة و قربان مواضع الصلاة ، و الله أعلم · '

ع: ٥٥ ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهِ وَ أَطِيعُوا الرَّبُولُ و أولى الأمر منكم ﴾ •

فلم يقل « و أطيعوا الرسول و أطيعوا أولى الأمر منكم » بل جمل طاعة أولى الأمر داخلة في طاعة الرسول و طاعة الرسول طاعة لله ، وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طباعة أولى الأمر ، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله ، فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لا ، يخلاف أولى الأمر ، فإنهم قد يأمرون بمصية الله ، فليس كل من أطاعهم مطيعا لله ؛ بل لا بد فيها يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله ، و ينظر هل أمر الله به أم لا ؛ سوا ، كان أولى الأمر من العلماء أو من الأمراء ، ٢

ع: ٤ ﴿ مَا أَصَابِكِ مِن حَسِنَةٍ فَمَن اللهِ ، وَ مَا أَصَابِكُ مِن عَسِنَةٍ فَمَن اللهِ ، وَ مَا أَصَابِكُ م سِيئةٍ فَمَن نِفِسِكُ ﴾ .

أى ما أصابك من نعم تحبها كالنصر و الرزق فالله أنعم بذلك عليك ، و ما أصابك من نقم تكرهها ، فبذنوبك و خطاياك ، فالحسنات و السيئات هنا أراد بها النعم و المصائب كما قال تعالى : ﴿ و بلوناهم بالحسنات و السيئات ٧ : ١٦٨ ﴾ و كما قال ؛ ﴿ إِن تصبك حسنة بسؤهم ، و إِن تصبك مصية بقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ٩ : ٥٠ ﴾

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ۱۰۵ . . . (۲) بجموع الفتاوی ج ۲ ص ۲۷ .

و قوله تعالى : ﴿ و إِن تَمسكم حسنة تسؤهم ؛ و إِن تَصبك سيئة يفرحوا بها ٣ : ١٢٠ ﴾ و مثل هذا قوله تعالى : ﴿ و إِذَا أَذَقَنَا الناس رحمة فرحوا بها و إِن تَصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ٣٠ : ٣٦ ﴾ فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه أحسن بها إلى عياده ؛ و ما أصابهم به من العقوبات فبذنوبهم ، و تمام الكلام على هذا مبسوط في مواضع أخر . `

١٥٠٤ ﴿ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ، و من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ﴾ .

و الشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وترآ . و لهذا فسرت الشفاعة الحسنة باعانة المؤمنين على الجهاد ، و الشفاعة السيئة باعانة الكفار على قتال المؤمنين ، كما ذكر ذلك ابن جرير و أبو سليمان ، و فسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الانسان للانسان ليجلب له نفعا ، أو يخلصه من بلاء كما قال الحسن و مجاهد ، و قتادة و ابن زيد ، فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله و رسوله ، و من نفع من يستحق النفع و دفع الضرر عن يستحق دفع الضرر عنه ؛ و الشفاعة السيئة إعانة على ما يكرهه الله و رسوله ، كالشفاعة التي فيها ظلم الانسان أو منع الاحسان ما يكرهه الله و رسوله ، كالشفاعة الحسنة بالدعاء الذي يستحقه ، و فسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء المؤمنين ، و السيئة بالدعاء عليهم ، و فسرت الشفاعة الحسنة بالاصلاح بين اثنين ؛ وكل هسذا عليهم ، و فسرت الشفاعة الحسنة بالاصلاح بين اثنين ؛ وكل هسذا عليهم ، و فسرت الشفاعة الحسنة بالاصلاح بين اثنين ؛ وكل هسذا

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ج ١ ص ٩٤ .

يعينه على بر و تقوى ، و إما أن يعينه على اثم و عدوان ، و كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتاه طالب حاجـــة قال لاصحابه : « اشفعوا تؤجروا » و يقضى الله على لسان نبيه ما شاء . '

١٠١ ﴿ و إذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن
 تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الدين كفروا ﴾ .

فان ننى الجناح لبيان الحكم و إزالة الشبهة ، لا يمنع أن يكون القصر هو السنة ، كما قال : ﴿ إِن الصفا و المروة من شعائر الله ، فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴾ ننى الجناح لأجل الشبهة التى عرضت من الطواف بينهما لأجل ما كانوا عليه فى الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهما \_ و الطواف بينهما مأموربه باتفاق المسلمين ، و هو إما ركن و إما واجب و إما سنة مؤكدة \_ و هو سبحانه ذكر الخوف و السفر ، لأن القصر يتناول قصر العدد ، و قصر الأركان فالخوف يبيح قصر الأركان ، و السفر يبيح قصر العدد ، فاذا اجتمعا أبيح القصر بالوجهين ، و إن انفرد السفر أبيح أحد نوعى القصر . "

١١٧ ﴿ إِن يدعون من دونه إلا أماثًا ، و إِن يدعون إلا شيطاما مريداً ﴾ .

قال ابن عباس : كان فى كل صنم شيطان يتراأى للسدية ، فيكلمهم و قال أبى بن كعب : مع كل صنم جنية .

و لهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه خالد بن وليــد إلى العزى ــ

<sup>(</sup>۱) الایمان ص ۶۰ . (۲) فتاوی ج ۱ ص ۱۲۲ .

و كانت العزى عند عرفات \_ خرجت منها عجوز ناشرة شعرها ، و قال النبى صلى الله عليه و سلم : « هذه شيطانة العزى ، و قد يئست العزى أن تعبد بأرض العرب » كان خالد يقول : « يا عزى ! كفرانك لا سبحانك ، إلى رأيت التى قد أهانك » و أما اللات فكانت عند الطائف و مناة الثالثة الأخرى كانت حذو قديد ، فان المدائن التى للشركين بأرض الحجاز كانت اثلاثة ، مكة ، و المدينة و الطائف . وكان لكل أهل المدينة طاغوت من هذه الثلاثة ، و لهذا خصصها سبحانه بالذكر فى قوله : ﴿ أَ فَرَايَتُمُ اللات و العزى و مناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر و له الأثنى تلك إذاً قسمة ضيزى ٣٥ : ٢٠ \_ ٢٢ ﴾ أى قسمة جائرة ﴿ إن هي ألا أسماء سميتموها أنتم و آباء كم ما أبول الله بها من سلطان ٣٥ : ٣٢ ﴾ فانهم كانوا يجعلون لله أولاداً إناثا و شركا النا الله بها من سلطان ٤٠ ٢٢ ﴾ فقال : ﴿ أَ لَكُمُ الذَكُر و له الأثنى تلك إذاً قسمة ضيزى ﴾ .

١٣٥ ﴿ يَا أَيْهَا الذَّيْنِ آمنُوا كُونُوا قُوامَيْنِ بِالقَسْطُ شَهِدًا ،
 لله و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بهما ، و لا تتعوا الهوى أن تعدلوا ؛ و إن المووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خيراً ﴾ .

الليّ هو تغيير الشهادة و الاعتراض كتمانها .

٣: ١٤٠ قد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنــــه قوم

<sup>(</sup>١) الرد على المطقيين ص ٢٨٥٠

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ج ١ ص ٩

يشربون الخر فأمر بضربهم ، فقيل له : إن فيهم صائما ؛ فقال : ابدؤا به ، ثم قال : أما سمعت قوله تعالى : ﴿ و قد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ، و يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ، إنكم إذا مثلهم ﴾ فاستدل عمر بالآية لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله . '

٤: ١٤٥ ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴾ .
 و فيها قراءتان ، ( درك و درك ) قال أبو الحسين بن فارس :
 الجنة درجات و النار دركات ، قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق بعض ، و الدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض .

٤: ١٧١ ﴿ يا أهل الكتاب لا تغلو فى دينكم و لا تقولوا على الله إلا الحق ، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم و روح منه ، فآمنوا بالله و رسله ؛ و لا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيراً لكم ؛ إنما الله إله واحد سجانه أن يكون له ولد . له ما فى الساوات و ما فى الأرض و كفى بالله و كيلا ﴾ .

و قد اتفق أهل المال على أن اقول على الله بغير علم حرام، و الله سبحامه نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق ، فكان هذا نهيا، أن يقولوا الباطل سواء علموا أنه باطل أو لم يعلموا، فانهم إن لم يعلموا أنه باطل فلم يعلموا أنه حق ، و إن اعتقد معتقد اعتقادا فاسداً أنه حق ؛ فذلك ليس بعلم ، فلا تقولوا على الله ما

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ ص ۱۸ . (۲) الایمان ص ۲۹۹

لا تعلمون، و إن علموا أنه باطل فهو أجدر أن لا يقولوه، وعامسة النصارى ضلال لا يعلمون أن ما يقولونه حتى بل يقولون على الله ما لا يعلمون . '

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٣ ص ٧٠٠٠

## سورة المائدة

ه: ٣ ﴿ حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الحنزير و ما أهل لغير الله به ، و المنخفقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم ﴾ .

و قوله تعالى: ﴿ إِلا مَا ذَكِيتُم ﴾ عائد إلى مَا تقدم من المنخفة و الموقوذة و المتردية و و النطيحة أكيلة السبع عند عامة العلماء كالشافعي و أحمد بن حنبل و أبى حنيفة و غيرهم .

٥: ٤ - ٥ ﴿ يَسْأَلُونَكُ مَا ذَا أَحَلَ لَهُم ، قَلَ أَحَلَ لَكُم الطيبات وَمَا عَلَمَم مِن الجوارِح مكلين تعلمونهن مما علمكم الله : فكلوا مما أمسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه و اتقوا الله إن الله سريع الحساب : اليوم أحل لكم الطيبات ، و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ، و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من لهم ، و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل مصافين و لا متخدنى قبل محصنين غير مصافين و لا متخدنى أخدان ﴾ .

« المحصنات » قد قال أهل التفسير هن العفائف ؛ هكذا قال الشعبي و النخمي و الضحاك و السدى ؛ و عن ابن عباس : هن الحرائر ، و لفظ

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ۲۹ .

المحصنات إن أريد به الحرائر فالعفة داخلة فى الاحصان بطريق الأولى ، فان أصل المحصنة العفيفة التى أحصنت فرجها ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَمَرْيَمُ اللهُ عَمْرَانَ التَّى أَحَصَنَتَ فَرْجُهَا ؟ ٢٢ ﴾ و قال تعالى : ﴿ إِنَ الذِينَ يُرْمُونَ المحصنات العَافِلات المؤمنات ٢٤ : ٢٣ ﴾ و هن العفائف ، قال حسان بن ثابت :

حصان رزان ما تزن بريبة و تصبح غرثى من لحرم الغوافل ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بابرنا و إنما تعرف الماء للماء الماء ا

الزنا الاماء ، و لهذا لما بايع النبي صلى الله عليه و سلم هندا امرأة أبي سفيان على أن لا تزني قالت : أو تزني الحرة ، فهذا لم يكن معروفا عندهم ؛ و الحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة ، لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة ، و صار لفظ الاحصان يتناول الحربة مع العفية لأن الاماء لم تكن عفائف ، وكذلك الاسلام هو ينهي عن الفحشاء ، و المنكر ، وكذلك المرأة المتزوجة زوجها يحصنها لأنها تستكفي به و لأنه ينار عليها ، فصار لفظ الاحصان يتناول الاسلام و الحرية و النكاح ، و أصله إنما هي العفية ، فان العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها : كالحصن الذي يمتنع من غير أهله ، و إذا كان الله إنما أباح من المسلمين و أهل الكتاب نكاح من غير أهله ، و إذا كان الله إنما أباح من المسلمين و أهل الكتاب نكاح الحصنات و البغايا ، و البغايا لسن محصنات ، فيلم يبح الله نكاحهن ، و عما يدل على ذلك قوله : ﴿ إذا آ تيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين و لا متخذى أخدان ﴾ و المسافح الزاني الذي يسفح ماه ، مع مسافحين و لا متخذى أخدان ﴾ و المسافح الزاني الذي يسفح ماه ، مع

هذه و هذه ؛ وكذلك المبيافحة و المتخدة الحدن الذي تكون له صديقة يزنى بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غير مسافح و لا متخذ خدن ، فاذا كانت المرأة بغيا و تسافح هذا و هذا لم يكن زوجها محصنا لها عن غيره ، إذ لو كان محصنا لها كانت محصنة ، و إذا كانت مسافحة لم تكن محصنة ، و الله إنما أباح الذكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين ، و إذا شرط فيه أن لا يني بغيرها فلا يسفح ماءه مع غيرها كان أبلغ و أبلغ .

و قال أهل اللغة : السفاح الربا ، قال ابن قتية : ﴿ محصنين ﴾ أى متزوجين غير مسافحين ، قال و أصله من سفحت القربة إذا صبتها : فسمى الزبا سفاحا لأنه يصب النطفة و تصب المرأة النطفة ، و قال ابن الفارس : ( السفاح ) صب الما ، بلا عقد و لا نكاح ، فهى التي تسفح ما ها ، و قال الزجاج : ( محصنين ) أى عاقدين النزوج ، و قال غيرهما : متعففين غير زانين .

وكذلك قال فى النساء: ﴿ و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ٤ : ٢٤ ﴾ فنى هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين ( بكسر الصاد ) و المحصن هو الذي يحصن فرجه ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط فى الحد ، فلم يبح إلا تزوج من يكون محصنا للرأة غير مسافح ؛ و من تزوج ببغى مع بقائها على البغاء و لم يحصنها من غيره بل هى كا كانت قبل النكاح تبغى مع غيره فهو مسافح بها لا محصن لها ، و هذا حرام بدلالة القرآن . . .

و قوله تعالى : ﴿ وَ لَا مَتَخَذَى أَخَدَانَ ﴾ حرم به أن يتخذ صديقة في السر تزنى معه لا مع غيره ، و قال سبحانه فى آية الاماء : ﴿ و من لم يستطع منكم طولا أن ينكم المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، و الله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض ، فانكحوهن با ذن أهلهن ، فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ع : ٢٥ ﴾ فذكر في الاماء محصنات غير مسافحات و لا متخذات أخدان و أما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين و ذكر في المائدة ﴿ وَ لَا مَتَخَدَى أَخَدَانَ ﴾ لما ذكر نساء أهل الكتاب ، و في النساء لم يذكر إلا غير مسافحين ، و ذلك أن الاماء كن معروفات بالزنا دون الحرائر ، فاشترط في نكاحهن أن يكون محصنات غير مسافحات و لا متخذات أخدان ﴿ فدل ذلك أيضاً على أن الامـــة التي تبغي لا تجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يجصنها زوجها فلا تسافح الرجال و لا تتخذ صديقاً ، و هذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم ، و قد روى عن ابن عباس : ﴿ محصنات ﴾ عفائف غير زوان ، ﴿ وَ لَا مَتَحَـٰذَاتَ أَخَدَانَ ﴾ يعنى أخلاء ، كان أهل الجاهليـة يحرمون ما ظهر من الزما و يستحلون ما خنى ، و عسه رواية أخرى ﴿ المسافحات ﴾ المعلنات بالزنا ، و ﴿ المتخذات أخــدان ﴾ ذوات الخليل الواحد .

قال بعض المفسرين: كانت المرأة تتخذ صديقا تزنى معه و لا تزنى مع غيره ، فقد فسر ابن عباس هو و غيره من السلف المحصنات بالعفائف و هو كما قالوا ، و ذكروا أن الزما في الجاهلية كان نوعين . نوعا مشتركا و نوعا مختصا ، و المشترك ما يظهر في العادة بخلاف المختص فانه مستتر في العادة . '

قوله : ﴿ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الكَتَابِ ﴾ هل المراد به من هو بعــد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب أو المراد به من كان آباءه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ و التبديل ، على قولين للعلما : ( فالقول الأول ) هو قول جمهور المسلمين من السلف و الخلف ، وهو مذهب أبي حنيفة و مالك و أحد القولين في مذهب أحمد بل هو المنصوص عنه صريحًا ، ( و الثاني ) قول الشافعي و طائفية من أصحاب أحمــــد ، و أصل هذا القول أن عليا و ابن عباس تنازعا فى ذبائح بنى تغلب فقال على : لا تباح ذبائحهم و لا نساءهم ، فانهم لم يتمسكوا من النصرانيـة إلا بشرب الخمر ، و روى عنه . . . (٢) نغزوهم لأنهم لم يقوموا بالشروط التي شرطها عليهم عثمان فانه شرط عليهم ألا . . . (٣) و غير ذلك من الشروط، و قال ابن عباس : بل تباح لقوله تعالى : ﴿ و من يتولهم منكم فأنه منهم ٥ : ٥١ ﴾ و عامة المسلمين من الصحابة و غيرهم لم يحرموا ذمائحهم ، و لا يعرف ذلك إلا عن على وحده ؛ و قـد روى معى تول ان عباس عن عمر بن الخطاب ، فن العلماء من رجح قول عمر و ابن عباس و هو قول الجمهور كأبي حنيفة و مالك و أحمد في إحدى الروايتين

<sup>· (</sup>۱) فناوی ج ۳ ص ۷ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل . (٣) بياض بالأصل .

عنه ؛ و صححها طائفة من أصحابه بل هي آخر قوليه ، بل عامة المسمين من الصحابة و التابعين و تابعيهم على هذا القول، و قال أبو بكر الأثرم: ما علمت أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كرهه إلا عليا ، وهذا قول جماهير فقها، الحجاز و العراق و فقها الحديث و الرأى كالحسر\_\_ و ابراهیم النخعی و الزهری و غیرهم ، و هو الذی نقـله عن أحـد أكثر أصحابه، و قال ابراهيم بن الحارث: كان آخر قول أحمد على أنه لايرى بذبائحهم بأساً ؛ و من العلماء من رجح قول على" ، و هو قول الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين عنه ، و أحمـــد إنما اختلف اجتهاده في بي تغلب، و هم الذين تنازع فيهم الصحابة، فأما سائر اليهود و النصارى من العرب مثل تنوخ و بهراء و غيرهما من اليهود فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعاً ؛ و لا عن الصحابة و لا عن التابعين و غيرهم مر السلف، و إنما كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة ، و لكن مر أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبي تغلب، و الحل مذهب الجمهور كأبي حنيفة و مالك و ما أعلم للقول الآخر قدوة من السلف .

ثم هؤلاً المذكورون من أصحاب أحمد قالوا بأنه من كان أحمد أبويه غير كتابى بل مجوسيا لم تحل ذبيحته و مناكحة نسائه ، و هذا مذهب الشافعي فيها إذا كان الأب مجوسيا ، و أما الأم فله فيها قولان ، فان كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي و من وافقه من أصحاب أحمد ، و حكى ذلك عن مالك ، و غالب ظنى أن هذا غلط على مالك فانى لم أجده فى كتب أصحابه ، و هذا تفريع على الرواية المخرجة مالك فانى لم أجده فى كتب أصحابه ، و هذا تفريع على الرواية المخرجة

عن أحمد في سائر اليهود و النصاري من العرب ، و هذا مبي على إحدى الروايتين عنه في نصاري بني تغلب، و هو الرواية التي اختارها هؤلاً وأما إذا جعل الروايتان في بني تغلب دون غيرهم من العرب، أو قيل إرب النزاع عام ؛ و فرعنا على القول بحل ذمائح بنى تغلب و نسائهم كما هو قول الأكثرين، فإنه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب بل لو كان الأبوان جميعا مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل الكتاب فحكمــه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا ريب ، كما صرح بذلك الفقها من أصحاب أحمد و أبى حنيفة و غيرهم ، و من ظن من أصحاب أحمد و غيرهم أرب تحريم نكاح من أبواه مجوسيان أو أحدهما مجوسي قول واحد في مذهب فهو مخطى خطأ لا ريب فيه لأنه أصل النزاع في هذه المسألة، و لهــــذا كان من هؤلاً من يتساقض فيجوز أن يقر بالجزية من دخل في دينهم مطابقاً ، و من كان أحد أبويه غير كتابي كما فعل ذلك طائفــة مر . أصحاب أحمد ، و هذا تناقض و القاضي أبو يعلى و ان كان قد قال هذا القول هو وطائفة من أتباعه ، فقد رجع عن هـذا القول في الجامع الكبير \_ و هو آخر كتبه \_ فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب مَن عَبِدة الْأُوثَانَ كَالروم و قبائل من العَرْبُ ، و هم تنوخ و بهراء و من بى تغلب ، هل تجوز مناكحتهم و أكل ذبائحـهم ؛ و ذكر أن المنصوص عن أحمــد أنه لا بأس بنكاح نصارى بى تغلب ، و أن الرواية الأخرى مخرجة على الروايتين عنه في ذبائحهم، و اختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه حكمهم ، سواء كان انتقاله بعد مجيء شريعتنا أو قبلها ، و سواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين لم يبدل ؛ و يجوز مناكحته و أكل ذبيحته ، و إذاكان هذا في من أبواه مشركان من العرب و الروم ، فمن كان أحد أبويه مشركا فهو أولى بذلك ، هذا هو المنصوص عن أحمد فانه نص على أنه من دخل في دينهم بعد النسخ و التبديل كمن دخل في دينهم في هذا الزمان ، فانه يقر بالجزية ، قال أصحابه : و إذا قررناه بالجزية حلت ذبائحهم و نسائهم ، و هو مذهب أبي حنيفة و مالك و غيرهما .

و أصل النزاع فى هذه المسألة ما ذكرته من نزاع على و غيره من الصحابة فى بنى تغلب ، و الشافعى و أحمد فى إحدى الروايتين عنه ، و الجهور أحلوها ، و هى الرواية الأخرى عن أحمد .

ثم الذين كرهوا ذبائح بنى تغلب تنازعوا فى مأخذ على ؛ فظن بعضهم أن عليا إنما حرم ذبائحهم و نسائهم لكونه لم يعلم أن آباءهم دخلوا فى دين أهل الكتاب قبل النسخ و التبديل، و هذا مذهب الشافعى و من وافقه من أصحاب أحمد، و قال آخرون بل على لم يكره ذبائح بنى تغلب إلا لكونهم ما تدينوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخر، و هدذا المأخذ من قول على هو المنصوص عن أحمد و غيره و هو الصواب، المأخذ من قول على هو المنصوص عن أحمد و غيره و هو الصواب، و ما بلملة فالقول بأن أهل الكتاب المذكورين فى القرآن هم من كان دخل جده فى ذلك قبل النسخ و التبديل قول ضعيف، و القول بأن على بن أبى طالب رضى الله عنه أراد ذلك قول ضعيف، بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه و لا بنسبه به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه و لا بنسبه به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه و لا بنسبه

و كل من ندين بدين أهل الكتاب فهو منهم سوا. كان أبوه أو جــده دخل في دينهم أو لم يدخل ، و سواء كان دخوله قبل النسخ و التبديل أو بعد ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء كائى حنيفة ومالك؛ وهو المنصوص الصريح عن أحمد ، و إن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف، و هذا القول هو الثابت عن الصحابة رضى الله عنهم: و لا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعاً، و قد ذكر الطحاري أن هذا إجماع قديم؛ و احتج بذلك في هذه المسألة على من لا يقر الرجل في دينهم بعد النسخ و التبديل ، كمن هو في زمانا إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب ، فأنه تؤكل ذبيحتـــه و تنكح نساءه و هذا يبين خطأ من يناقض منهم: و أصحاب هذا القول الذي هو قول الجهور يقولون من دخل هو أو أبود أو جده في دينهــم بعد النسخ و التبديل أتمر بالجزية سواء دخل فى زماننــا هذا أو قبـــله : و أصحاب القول الآخر يقولون متى علمنا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ و التبديل لم تقبل منه الجزية كما يقوله بعض أصحاب أحمـــد مع أصحاب الشافعي، و الصواب قول الجهور ، والدليل عليه نوجوه .

أحدها أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الانصار جماعة تهودوا قبل بعثة النبى صلى الله عليه و سلم بقليل كما قال ابن عباس: إن المرأة كانت مقلاتا، و المقلات التى لا يعيش لها ولد، كثيرة القلت، و القلت الموت و الهلاك كما بقال: امرأة مذكار و ميناث إذا كانت كثيرة الولادة للذكور و ناالاث و السا (١) كثيرة الموت، قال ابن عباس: فكانت المرأة تنذر إن عاش لها ولد أن تجعل أحدهما يهوديا لكون اليهود كانوا

<sup>(</sup>١) بياض مالأصل

أهل علم و كتاب ، و العرب كانوا أهل شرك و أوثان ، فلما بعث الله محمدا كان جماعة من أولاد الانصار تهودوا فطلب آباءهم أن يكرهوهم على الاسلام فأنزل الله تعالى: ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الآية ٢ : ٢٥٦ ﴾ فقد ثبت أن هؤلاً. كان آباءهم موجودين تهودوا و معلوم أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل الاسلام و بعــد مبعث المسيح صلوات الله عليه و هذا بعد النسخ و التبديل . و مع هـذا نهى الله عز و جل عن إكراه هؤلاً. الذين تهودوا بعد النسخ و التبديل على الاسلام و أقرهم بالجزية ، و هذا صريح في جواز عقد الذمـة لمن دخل بنفسه فى دين أهل الكتاب بعد النسخ و التبديل فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخر ، و متى ثبت أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه ، و أنه تباح ذبيحته و طعامه باتفاق المسلمين فان المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب، فلا يدخلون فاذا ثبت بنص السنة أنهم من أهل الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاع .

و الوجه الثانى: أن جماعة من اليهود كانوا بالمدينة و حولها كانوا عربا و دخلوا فى دين اليهود: و مع هذا فلم يفصل النبى صلى الله عليه و سلم فى أكل طعامهم و حل نسائهم و إقرارهم بالذمة بين من دخل أبواه بعد مبعث عيسى عليه السلام و من دخل قبل ذلك و لا بين المشكوك فى نفسه بل حكم فى الجميع حكما واحدا عاما فعلم أن التفريق بين طائفة و طائفة لا تقر بالجزية و طائفة تقر، و لا تؤكل ذبائحهم و طائفة يقرون و تؤكل ذبائحهم تفريق ليس له أصل فى سنة رسول الله صلى الله عليه و تؤكل ذبائحهم تفريق ليس له أصل فى سنة رسول الله صلى الله عليه

وسلم الثابتة عنه ، وقد علم بالنقل المستفيض أن أهل المدينة كان فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم من بني كنانة وحمير وغيرهما من العرب و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم العاذ لما بعشه إلى اليمن: إنك تأتى قوما أهل كتاب ، و أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافر ، و لم يفرق بين من دخل أبوه قبل النسخ أو بعده ، وكذلك وفد نجران وغيرهم من النصارى الذين كان فيهم عرب كثيرون أقرهم بالجزية ، وكذلك سائر العرب والنصارى من قبائل العرب لم يفرق رسول الله صلى وكذلك سائر العرب والنصارى من قبائل العرب لم يفرق رسول الله صلى قبلوا منهم الجزية و أباحوا ذبائحهم و نساءهم ، وكذلك نصارى الروم قبلوا منهم الجزية و أباحوا ذبائحهم و نساءهم ، وكذلك نصارى الروم وغيرهم لم يفرقوا بين صنف و صنف ، و من تدبر السيرة النبوبة علم كل هذا بالضرورة ؛ و عدلم أن هدذا التفريق قول محدد لا أصل له في الشريعة .

الوجه الثالث: أن أكون الرجل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا وبحو ذلك من أسماء الدين و هو حكم يتعلق بنفسه و باعتقاده و إرادته و قوله و عمله لا يلحقه هذا الاسم لمجرد اتصاف آباءه بذلك ، لكن الصغير حكمه فى أحكام الدنيا حكم أبويه لكوبه لا يستقل بنفسه، فاذا بلغ وتكلم بالاسلام أو بالكفر كان حكمه معتبرا بنفسه باتفاق المسلمين ، فلو كان أبواه يهودا أو نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين ، و لو كانوا مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق المسلمين ، فان كفر بردة لم يقر عليه مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق المسلمين من السلام وايمان لكوبه مرتدا لاجل آبائه و كل حكم علق بأسماء الدين من السلام وايمان

و كفر و نفاق و ردة و تهود و تنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الوجة لذلك، وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب، فمن كان بنفسه مشركا فحكه حكم أهل الشرك، و إن كان أبواه غير مشركين و هو مسلم فحكمه حكم اليهود و النصارى، أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه مر اليهود و النصارى لأجل كون آبائه قبل النسخ و التبديل كابوا مشركين فهنا خلاف الأصول.

الوجه الرابع: أن يقال: قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنَ الذِينَ كَفُرُوا مِن أَهُلُ الْكَتَابِ وَ المُشْرِكِينِ ١٠ ﴾ و قوله: ﴿ و قل للذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ وَ الْأُمِينِ أَ أُسلَمَ ، و إِن أُسلَمُ الله المُوجودين و إخبار عنهم ، المراد و أمثال ذلك إنما هو خطاب ليهود لا الموجودين و إخبار عنهم ، المراد مالكتاب هو الكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم الذي جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى ، ليس المراد من كان متمسكايه قبل النسخ و التبديل ، فان أولئك لم يكونوا كفارا و لا هم عن خوطبوا بشرائع القرآن و لا قيل لم في القرآن : ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابِ ﴾ قانهم قد ماتوا قبل نزول القرآن و إذا كان كذلك فكل من تدين بهذا الكتاب الموجود عند أهل الكتاب فهو دين أهل الكتاب ، و هم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ ، و هم مخلدون في نار جهم كا يخلد سائر أنواع الكفار ، و الله منسوخ ، و هم مخلدون في نار جهم كا يخلد سائر أنواع الكفار ، و الله تعالى مع ذلك سوغ إقرارهم بالجزية و أحل طعامهم و نساءهم .

الوجه الخامس: أن يقال: هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب

مالقرآن هم كفار ؛ و إن كان أجدادهم كانوا مؤمنين ، و ليس عذابهم في وجود النسب الفاضل هو إلى تغليظ كفرهم أقرب منه إلى تخفيف كفرهم فمن كان أبوه مسلما و ارتد كان كفره أغلظ من كفر من أسلم هو و ارتد، و لهذا تنازع الناس في من ولد على الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى الاسلام هل تقبل توبته ؟ على قولين ، هما روايتــان عن أحمد ، و إذا كان كذلك فمن كان أبوه من أهل الكتاب قبل النسخ و التبديل ، ثم أنه لما بعث الله عيسي و محمدا صلى الله عليهما كفر بهما و بما جاءًا به من عند الله و اتبع الكتاب المبدل المنسوخ كان كفره من أغلظ الكفر ، و لم يكن كفره أخف من كفر من دخل بنفسه في هذا الدين المبدل، ولا له بمجرد نسبه حرمة عند الله و لا عند رسوله و لا ينفعه دين آبائه إذا كان هو مخالفًا لهم ؛ فان آباءه كانوا إذ ذاك مسلمين، فان دين الله هو الاسلام في كل وقت ، فكل من آمن بكتب الله و رسله في زمان فهو مسلم ، و من كفر بشي من كتب الله و رسله فليس مسلما في أي زمان كان، و إذا لم يكن لأولاد بني اسرائيـل إذا كفروا مزية عـــلي أمثالهم من الكفار الذين ماثلوهم في اتباع الدين المبدل المنسوخ علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين و اكرام هؤلاً- باقرارهم بالجزية و حل ذبائحهم و نسائهم دون هؤلاً و أنه فرق مخائف لأصول الاسلام ، و أنه لو كان الفرق بالمكس كان أولى ؛ و لهذا يوبخ الله بني اسرائيل على تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه و سلم ما لا يوبخه غيرهم من أهل الكتاب لانه تعالى

أنعم على أجدادهم نعما عظيمة فى الدين و الدنيا ، فكفروا نعمته وكذبوا رسله و بدلوا كتابه و غيروا دينه ، فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله و حبل من الناس و باؤا بغضب من الله ؛ و ضربت عليهم المسكنة ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، فهم مع شرف آبائهم و حق دين أجدادهم من أسوء الكفار عند الله ، و هو أشد غضبا عليهم من غيرهم لأن فى كفرهم من الاستكبار و الحسد و المعاندة و القسوة وكثبان العلم و تحريف الكتاب و تبديل النص و غير ذلك ما ليس فى كفر هؤلا ، فكيف يجعل لهؤلا الأرجاس الأنجاس الذين هم من أبغض الحلق إلى الله مزبة على سائر إخوانهم الكفار مع أن كفرهم إما مماثل لكفر إخوانهم الكفار و إما أغلظ منه : إذ لا يمكن أحداً أن يقول : إن كفر الداخلين أغلظ من كفر هؤلا ، مع تماثلهما فى الدين بهدذا الموجود .

الوجه السادس: أن تعليق الشرف في الدين بمجرد السب هو حكم من أحكام الجاهلية الذين اتبعتهم عليه الرافضة و أشباههم من أهل الجهل؛ فان الله تعالى قال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِمَا خَلْقَنَاكُمْ مِن ذَكَّرُ وَأَتَّى وَجَعَلْنَاكُمْ شعوبًا و قَائل لتعارفوا إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ٤٩: ١٣ ﴾ و قال النبي صلى الله عليه و سلم: لا فضل لعوبي على عجمي و لا لعجمي على عربي؛ ولا لأسود على أبيض و لا لأبيض على أسود إلا بالتقوى؛ النَّاسِ من آدم و آدم من تراب، و لهـــذا ليس في كتاب الله آية

واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه و لا يذم أحداً بنسبه، و إنما يمدح بالايمان و التقوى و يذم بالكفر و الفسوق و العصيان ، و قد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال: « أربع من أمر الجاهلية في أمتى لن يدعوهن ' الفخر بالاحساب ، و الطعن بالانساب ، و النياحة ، و الاستسقاء بالنجوم » فِعَلَ الفَخَرِ بِالْأَحْسَابِ مِن أَمُورِ الجَاهِلِيَّةِ ، فَاذَا كَانَ الْمُسَلِّمِ لَا فَحْرِ لَهُ على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف فكيف يكون لكافر من أهل الكتاب فحر على كافر من أهل الكتاب بكون أجداده كانوا مؤمنين و إذا لم تكن مع التماثل في الدين فضيلة لأجل ٠٠٠٠ (١) على الآخرين في الدين لأجل النسب علم أنه لا فضل لمن كان مر اليهود و النصارى آباءه مؤمنين متمسكين بالكتاب الأول قبل السنخ و التبديل على من كان أبوه داخلا فيه بعد النسخ و التبديل ، و إذا تماثل دينهما تماثل حكمهما في الدين، و الشريعة إيما علقت بالنسب أحكاما مثل كون الخلافة من قريش، و كون ذوى القربي لهم الخنس، و تحريم الصـدقة على آل محمد صلى الله عليه و سلم و نحو ذلك: لآن النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل من غيرهم ؛ كما قال النبي صلى الله عليه و سلم : « الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة ، خيارهم في الجاهليـــة خيارهم في الاسلام إذا فقهوا » و المظنة تعلق الحكم بما إذا خفيت الحقيقة أو انتشرت فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به تتعلق الأحكام وعرف نوع دينـــه و قدره لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية ، و لهذا لم يكن لأبى لهب مزية

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

على غيره لما عرف كفره كان أحق بالذم من غيره ، و لهذا جمل لمن يأتى بفاحشة من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ضعفين من العذاب كما جعل لمن يقنت منهن لله و رسوله أجرين من الثواب .

فزود الأنساب الفاضلة إذا أساءوا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم و عقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم ، فكفر من كفر من بى اسرائيل إن لم يكن أشد من كفر غيرهم و عقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فلا أقل من المساواة بينهم ، و لهذا لم يقل أحد من العلماء إن من كفر و فسق من قريش و العرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة ، بل إما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم في أشهر القولين أو تدكون عقوبتهم أغلظ في القول الآخر لأن من أكرمه بنعمته و رفع قدره إذا قابل حقوقه بالمعاصي و قابل نعمه بالكفر كان أحق بالعقوبة عليه كما أنهم عليه كما أنهم عليه .

الوجه السابع: أن يقال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام و العراق، و مصر و حراسان و غيرهم كانوا يأكلون ذبائحهم لا يميزون بين طائفة و طائفة، ولم يعرف عن أحد. من الصحابة الفرق بينهم بالأنساب؛ و إنما تنازعوا في بني تغلب خاصة لأمر يختص بهم كما أن عمر ضعف عليهم الزكاة و جعل جزيتهم مخالفة لجزية غيرهم، و لم يلحق بهم سائر العرب، و إنما ألحق بهم من كان بمنزلتهم.

الوجه الثامن : أن يقال : هـذا القول مستلزم أن لا يحـل لنـا طعام جمهور من أهل الكتاب لأنا لا نعرف نسب كثير منهم، و لا نعلم قبل أيام للاسلام أن أجداده كانوا يهودا أو نصارى قبل النسخ والتبديل و من المعلوم أن حل ذبائحهم و نسائهم ثبت بالكتاب و السنة والاجماع، فاذا كان هذا القول مسلوما رفع ما ثبت بالكتاب و السنة و الاجماع، علم أنه باطل.

الوجه التاسع: أن يقال: ما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكاون ذبائيهم؛ فن أنكر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين .

و هذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول بالتحليل ، و أنه مقتضى الدليل، فاما أن مثل هذه المسألة أو نحوها من مسائل الاجتهاد يجوز لمن تمسك فيها بأحد القولين ؛ ان ينكر على الآخر بغير حجة و دليل ، فهذا خلاف إجماع المسلمين ، فقد تنازع المسلمون في جبن المجوس والمشركين، و ليس لمن رجح أحـد القولين أن ينكر على صاحب القول الآخر إلا بحجية شرعية ، وكذلك تنازعوا في متروك التسمية و في ذبأنح أهل الكتاب إذا سموا عليها غير الله ، و في شحم الشرب و الكليتين و ذيحهم الذوات الظفر كالابل و البط و نحو ذلك مما حرمه الله عليهم و تنازعوا في ذبح الكتابي الضحايا و نحو ذلك من المسائل ، و قد قال بكل قول طائفة من أهل العلم المشهورين، فن صار إلى قول مقلدًا لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلدًا لقائله ، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت: ولا يجوز الأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، و لا يتعصب لقول على قول ، و لا لقائل على قائل بغير حجـة ، بل من كان مقلدا لزم حل

التقليد ، فلم يرجح و لم يزيف و لم يصوب و لم يخطى ، و من كان عنده من العلم و البيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ؛ و رد ما تبين أنه باطل ، و وقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين ، و الله تعالى قد فاوت بين الناس فى قوى الأذهان كما فاوت بينهم فى قوى الأبدان ، و هذه المسألة و نحوها فيها من أغوار الفقه و حقائقه ما لم يعرفه إلا من عرف أقاويل العلماء و مأهزهم ، فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد و حجته دون قول العالم الآخر و حجته فانه من العوام المقلدين لا من العلماء الذين يرجحون و يزيفون ، و الله تعالى يهدينا و إخواننا لما يجبه و يرضاه ، و بالله التوفيق ، و الله أعلم .

﴿ و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ فان قيل هذه الآية معارضة بقوله : ﴿ وَلا تَنْكُحُوا المشركات حتى يؤمن ٢ : ٢٢١ ﴾ و بقوله تعالى : ﴿ وَلا تَمْكُوا بِعْصِمِ الْكُوافر ﴾ قيل : الجواب مر ثلاثة أوجه :

أحدها: أن الشرك المطلق فى القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب و إنما يدخلون فى الشرك المقيد، قال الله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنَ الذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهُلِ الْكَتَابِ وَ المشركينَ ٩٨ : ١ ﴾ فجعل المشركين قسما غير أهل الكتاب، وقال تعالى: ﴿ إِنَ الذِينَ آمنُوا وِ الذِينَ هادُوا وِ الصابئينِ وَ النصارى و المجوس و الذين أشركوا ٢٢ : ١٧ ﴾ فجعلهم قسما غيرهم ؛ و أما دخولهم فى المقيد فنى قوله تعالى : ﴿ اتّخذُوا أحيارهم و رهانهم و أما دخولهم فى المقيد فنى قوله تعالى : ﴿ اتّخذُوا أحيارهم و رهانهم

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ ص ۱۹۶ .

أربابا من دون الله ، و المسيح بن مريم ، و ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً ؛ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ٩ : ٣١ ﴾ فوصفهم بأنهم مشركون .

و سبب هذا أن أصل دينهم الذي أنول الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك، كما قال تعالى: ﴿ و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ٢١: ٢٥ ﴾ و قال تعالى: ﴿ و اسأل من أرسانا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دور. الرحمن آلهة يعبدون ٤٣: ٥٥ ﴾ و قال: ﴿ و لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ١٦: ٣٦ ﴾ و لكنهم بدلوا و غيروا فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله سلطانا، فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين، و قوله تعالى: ﴿ لا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ هو تعريف الكوافر المعروفات اللاتي كن في عصم المكوافر ﴾ هو تعريف الكوافر المعروفات اللاتي كن في عصم الملكوافر ، و أولئك كن مشركات لا كتابيات من أهل مكة و نحوها .

الوجه الشانى: إذا قدر أن لفظ المشركات و الكوافر يعم الكتابيات ، فآية المائدة خاصة و هى متأخرة نزلت بعد سورة البقرة و الممتحنة بانفاق العلما كما فى الحديث: « المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها و حرموا حرامها ، و الخاص المتأخر يقضى على العام المتقدم باتفاق علما المسلمين ، لكن الجمهور يقولون أنه مفسر له ، فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام ؛ و طائفة يقولون أن ذلك نسخ بعد أن شرع .

الوجه الثالث : إذا فرضنا النصين ، فأحد النصين حرم ذبا تحهـم و الآخر أحلهما ، فالنص المحلل لهما يجب تقديمه لوجهين :

أحدها: أن سورة المائدة هي المتأخرة ماتفاق العلماء، فتكون ناسخة للنصِ المتقدم، و لا يقال إن هذا نسخ للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرجى حلل ذلك ، بل كان لعدم التحريم بمنزلة شرب الحنر و أكل الحنزير و نحو ذلك ، و التحريم المبتدأ لا يكون مَاسِخًا لاستصحاب حكم الفعل ، و لهذا لم يكن تحريم النبي صلى الله عليه و سلم لكل ذي «ناب من السباع ، و كل ذي مخلب من الطيور ما سخا الما دل عليه قوله تعالى: ﴿ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الآية ٦ : ١٤٥ ﴾ من أن الله عز و جل لم يحرم قبل نزول المائده إلا هذه الأصناف الثلاثة، فإن هذه الآية نفت تجريم ما سوى الشلاثة إلى حين نزول الآية ، و لم يثبت تحليل ما شوى ذلك بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه و لا تحريم ، كفعل الصبي و المجنون ، كما في الحــــديث المعروف: « الحلال ما حلامه الله في كتابه و الحرام ما حرمـــه الله في كتابه ، و ما سكت عنه فهو نما عفا عنه ، ، و هـذا محفوظ عن سلمـان الفارسي موقوفا عليه أو مرفوعا إلى الني صلى الله عليه و سلم ، و يدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة: ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات ﴾ فأخبر أنه أحلها ذلك اليوم ، و سورة المائدة مدنية بالاجماع و سورة الأنسام مكية بالأجماع ، فعسلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة ، و قوله تعالى : ﴿ يَسَأُلُونُكُ مَا ذَا أُحَلُّ لَهُمْ ، قُلُ أُحَلُّ لَكُمْ الطَّيْبَاتِ ، و طعام

الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعمامكم حل لهم ﴾ إلى آخرها ، فثبت نكاح الكتابيات ، و قبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح و إما محرما ثم نسخ ، يدل عليه أن آبة المائدة لم ينسخها شي .

الوجه الشانى: أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب و السنة و الاجماع ، و الكلام فى نسائهم كالكلام فى ذبائحهم ، فاذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر ؛ و حل أطعمتهم ليس له معارض أصلا، و يدل على ذلك أن حذيفة بن اليان تزوج يهودية و لم ينكر عليه أحد من الصحابة ، فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك .

فان قيل : قوله تعالى : ﴿ و طعام الذين أوتوا الـكتاب حل لهم ﴾ محمول على الفواكه و الحبوب ، قيل هذا خطأ لوجوه :

أحدها: أن هذه مباحة من أهل الكتاب و المشركين و المجوس فليس في تخصيصها بأهل الكتاب فائدة .

الثالث: أنه قرن حل الطعام بحل النساء ، و أباح طعامنا لهم كما أماح طعامهم لنا ، و معلوم أن حكم النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين ، فكذلك حكم الطعام ، و الفاكهـــة و الحب لا يختص بأهل الكتاب .

الرابع : أن لفظ الطعام و تناوله اللحم ِو نحوه أقوى من تناوله

للفاكهة ؛ فيجب إقرار اللفظ على عمومه، لا سيها و قد قرن به قوله تعالى : ﴿ و طعامكم حل لهم ﴾ و نحن يجوز لنا أن نطعمهم كل أنواع طعامها . فكذلك يحل لنا أن نأكل جميع أنواع طعامهم .

و أيضاً فقد ثبت فى الصحاح بل بالنقل المستفيض أن النبى صلى الله عليه و سلم أهدت إليه اليهودية عام خيبر شاة مشوية ، فأكل منها لقمة ، ثم قال : « إن هذه تخبرنى أن فيها سا ، ، و لو لا أن ذبائحهم حلال ما تناول من تلك الشاة .

و قد ثبت فى الصحيح أنهم لما غزوا خير أخد بعض الصحابة جرابا فيه شحم قال: قلت: لا أطعم اليوم من هذا أحدا، فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه و سلم يضحك و لم ينكر عليه، و هذا بما استدل به العلماء على جواز أكل جيش المسلمين من طعام أهل الحرب قبل القسمة .

و أيضاً فان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاب دعوة يهودى إلى خبر شعير و إهالة سنخة ، رواه أحمد ، و الاهالة من الودك الذى يكون من الذبيحة و من السمن و نحوه الذى يكون فى أوعيتهم التى يطبخون فيها فى العادة ، و لوكانت ذبائحهم محرمة لكانت أوانيهم كأوانى المجوس و نحوهم ، و قد ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن الأكل فى أوعيتهم حتى رخص أن يغسل .

و أيضاً فقد استفاض أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشمام و العراق و مصر كانوا يأكلون ذبائح أهل الكتاب: اليهود و النصارى، و إنما امتنعوا من ذبائع المجوس، وقع فى جبن المجوس من النزاع ما هو معروف بين المسلمين لأن الجبن يحتاج إلى الانفحة، و فى أنفحة الميتة نزاع معروف بين العلماء، فأبو حنيفة يقول بطهارتها و مالك و الشافعى يقولان بنجاستها، و عن أحمد روايتان . "

٥: ٦ ﴿ يَا أَيُهِ اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْمَ إِلَى الصّلَةُ فَاغْسُلُوا وَجُوهُمُ وَ أَيْدِيكُمُ إِلَى المُرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين، و إِن كُنتُم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم، لعلكم تشكرون ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ و المسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين ﴾ فيه قراء تان مشهورتان ، النصب ، و الحفض ، فمن قرأ بالنصب فانه معطوف على الوجه و اليدين ، و المعنى : فاغسلوا وجوهكم و أيديكم و أرجلكم إلى الكعبين ، و المسحوا برؤسكم ، و من قرأ بخفض فليس معناه : و المسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس الأوجه :

أحدها: أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا عاد الأمر إلى الغسل .

الثانى: أنه لوكان عطفا على الرؤس لكان المأموربه مسح الأرجل لا المسح بها ، و الله إنما أمر فى الوضوء و التيمم بالمسح بالعضو ، لا

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ ص ۱۵۳

مسح الوضوء، فقال تعالى: ﴿ و المسحوا برؤسكم ﴾ و قال: ﴿ فتيمموا صعيدا طيبا فالمسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ﴾ و لم يقرأ القراء المعروفون في آية التيمم ﴿ و أيديكم ﴾ بالنصب ، كما قرأوا في آية الوضوء ، فلو كان عطفا لكان موضعان سواء ؛ و ذلك أن قوله : ﴿ و المسحوا برؤسكم ﴾ و قوله : ﴿ فالمسحوا بوجوهكم و أيديكم ﴾ يقتضي إلصاق الممسوح لأن الباء للالصاق ، و هذا يقتضي إيصال الماء و الصعيد إلى أعضا الطهارة ؛ و إذا قيل : « المسح رأسك و رجلك » لم يقتض إيصال الماء إلى العضو ، و هذا يبين أن الباء حرف جاء لمعني لا زائدة ، كما يظنه بعض الناس ، و هذا خلاف قوله :

معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا فان الباء هنا مؤكدة ، فلو حذفت لم يختل المعنى ، و الباء فى آية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى ، فلم يجز أن يكون العطف على محل المجرور بها بل على لفظ المجرور بها أو ما قبله .

الشاك : أنه لو كان عطفا على المحسل لقرى في آية التيمم «فامسحوا بوجوهكم و أيديكم » فكان في الآية ما يبين فساد مذهب الشارح بأنه قد دلت عليه : ﴿ فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ﴾ بالنصب ؛ لأن اللفظين سوا و فلما اتفقوا على الجر في آية التيمم مع امكان العطف على المحل لو كان صوابا علم أن العطف على اللفظ و لم يكن في آية التيمم منصوب معطوف على اللفظ كما في آية الوضو .

الرابع: أنه قال ؛ و أرجلكم إلى الكمين ﴾ و لم يقل إلى الكعاب

فلو قدر أن العطف على المحل كالقول الآخر: و أن التقدير أن فى كل رجلين كعبين ، و فى كل رجل كعب واحد لقيل إلى الكعاب كما قيل « إلى المرافق » لما كان فى كل يد مرفق ، و حينتذ فالكعبان هما العظان الناتئان فى جانبي الساق ، ليس هو معقد الشراك ، فجمع الساق و القدم كما يقوله من يرى المسح على الرجلين ، فاذا كان الله تبارك و تعالى إنما أمر بطهارة الرجلين إلى الكدبين الناتئين ، و الماسح يمسح إلى مجمع القدم و الساق انه مخالف القرآن .

الوجه الخامس: أن القراءتين كالآيتين و الترتيب في الوضوء إما واجب و إما مستحب مؤكد الاستحباب، فاذا فصل ممسوح بين مغسولين و قطع النظير عن النظير دل ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء .

الوجه السادس ؛ أن السنة تفسير القرآن و تدل عليه ؛ و تعبر عنه و هي قد جاءت بالغسل .

الوجه السابع: أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة ، فحذف شطر أعضاء الوصوء، و خفف الشطر الثانى ؛ و ذلك بأنه حذف ما كان ممسوط و مسح ما كان معسولا ، و أما للقراءة الأخرى و هى قراءة من قرأ ﴿ و أرجلكم ﴾ بالحفض فهى لا تخالف السنة المتواترة ، إذ القراءان كالآيتين ، و السنة الثابتة لا تخالف كتاب الله بل توافقه و تصدقه و لكن تفسره و تبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن ، فان القرآن فيه دلالات خفية تخنى على كثير من الناس : و فيه مواضع ذكرت من الناس : و فيه مواضع ذكرت من الناس : و فيه مواضع ذكرت فيسرها السنة و تبينها .

و المسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح ، و لا يدل على لفظه و جريانه لا بننى و لا إثبات . قال أبو زيد الانصارى و غيره : العرب تقول : تمسحت المصلاة ، فتسمى الوضوء كله مسحا ، و لكن من عادة العرب و غيرهم إذا كان الاسم عاما تحته نوعان خصوا أحد نوعيه باسم خاص ، و أبقوا الاسم العام للنوع الآخر كما فى لفظ الدابة فإبه عام للإنسان و غيره من الدراب ، لكن للإنسان اسم يخصه فصاروا يطلقونه على غيره ، وكذلك لفظ الحيوان ، و لفظ ذوى الأرحام يتناول لكل ذى رحم ، لكن للوارث بفرض أو تعصيب يخصه ، وكذلك لفظ المؤمن يتناول من آمن بالجبت و الطاغوت ، فصار لهذا النوع اسم يخصه و هو الكافر و أبقى اسم الإيمان مختصا بالأول ، فصار لهذا النوع اسم يخصه و هو الكافر و أبقى اسم الإيمان مختصا بالأول ،

ثم إنه مع القرينة نارة و مع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام في معنيين ، كما إذا أوصى لذوى رحمه ، فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال و النساء ، فقوله تعالى فى آية الوضوء : ﴿ و امسحوا برؤسكم و أرجلكم ﴾ يقتضى إيحاب مسمى المسح بينهما ، و كل واحد من المسح الخالص الخالى عن الإسالة و المسح الذي معه إسالة يسمى مسحا ، فافتضت الآية القدر المشترك فى الموضعين ، و لم يكن فى لفظ الآية ما يمنع كون الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي به إسالة ، و دل على ذلك قوله : ﴿ إلى الكعبين ﴾ المسح بها هو المسح الذي به إسالة ، و دل على ذلك قوله : ﴿ إلى الكعبين ﴾ فأمر بمسحهما إلى الكعبين .

و أيضا فإن المسح الخاص هو إسالة الما. مع الغسل فهما نوعان، - ١٧٠ – المسح المسح العام الذى هو إيصال الماء، و من لغتهم فى مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين، كقولهم: «علفتها تبنا و ماءا باردا » \_ و الماء ستى لا علف. و قوله ؛

و منه قوله تعالى: ﴿ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب و أباريق و كأس من معين لا يصدعون عنها و لا ينزفون، و فاكهة مما يتحيرون، و لحم طير مما يشتهون، و حور عين ٥٦: ١٧ - ٢٢ ﴾ فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين و إن كان مراده الغسل؛ و دل عليه قوله: ﴿ إلى الكعبين ﴾ و القراءة الاخرى مع السنة المتواترة .

و من يقول: يمسحان إلى الكعاب لا إلى الكعبين فهو مخالف لكل واحدة من القراءتين كما أنه مخالف للسنة المتواترة، و ليس معه لا ظاهر و لا باطن و لا سنة معروفة، و إنما هو غلط فى فهم القرآن و جهل بمعناه، و بالسنة المتواترة.

و ذكر المسح بالرجل مما يشعر بأن الرجل يمسح بها بخلاف الوجه و اليد، فإنه لا يمسح بهما بحال، و لهذا جاء فى المسح على الخفين الذين على الرجلين ما لم يجىء مثله فى الوجه و اليد، و لكر. دلت السنة مع القرآن على المسح بالرجلين، و من مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة و القرآن، و لا يجوز لاحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل، و الرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلها و إذا كانت فى الحف

كان حكمها مما يبنته السنة ، كما فى آية الفرائض ، فان السنة بينت حال الوارث إذا كان عبدا أو كافرا أو قائلا ، و نظائره متعددة ، و الله سحانه أعلم .

\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

(۱) فٹاوی ج ۲ ص ۹۰۰

## بنالني الخالخ يني

(و قد نسر شيخ الاسلام هذه الآية فى جز. مستقل، و قد طبع باسم « تفسير آية الوضو. ، فى بجوع « شذرات البلاطين ، نقال : )

قول الله عز و جل ﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنُوا ، إذا قَتَمَ إِلَى الصلاة : فاغسلوا وجوهكم ، و أيديكم إلى المرافق ، و امسحوا بروسكم و أرجلكم إلى الكعبين ، و إن كنتم جنباً فاطهروا ، و إن كنتم مرضى ، أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء \_ فلم تجدوا ما. \_ فتيمموا صعيداً طيباً ، فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، و لكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم . لعلكم تشكرون ﴾ . هذا الخطاب يقتضى : أن كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر :

هدا الحطاب يفتضى : ان كل فاتم إلى الصلاة فاينه مامور بما دكر. من الغسل، و المسح . و هو الوضوء .

و ذهبت طائفة : إلى أن هذا عام مخصوص .

و ذهبت طائفة: إلى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضئا . و كلا القولين ضعيف .

فأما الأولون: فإن منهم من قال: المراد بهذا: القائم من النوم . و هذا معروف عن زيد بن أسلم ، و من وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك و غيرهم . قالوا: الآية أوجت الوضوء على النائم بهذا، و على المتغوط بقوله « أو جاء أحد منكم مر للغائط » و على لامس النساء بقوله « أو لامستم النساء » و هذا هو الحدث المعتاد . و هو الموجب للوضوء عندهم .

و من هؤلاء من قال؛ فيها تقديم و تأخير . تقديره ، إذا قمتم إلى الصلاة من النوم ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء .

فيقال: أما تناولها للقائم من النوم المعتاد: فظاهر لفظها يتناوله . و أما كونها مختصة به ، بحيث لا تتناول من كان مستيقظا و قام إلى الصلاة: فهذا ضعيف . بل هي متناولة لهذا لفظا و معنى .

و غالب الصلوات يقوم الناس إليها مر. يقظة · لا من نوم · كالعصر و المغرب و العشاء · وكذلك الظهر فى الشتاء · لكن الفجر يقومون إليها من نوم · وكذلك الظهر فى القائلة · و الآية تعم هذا كله · لكن قد يقال: إذا أمرت الآية القائم من النوم \_ لأجل الريح التى خرجت منه بغير اختياره \_ فأمرها للقائم الذى خرج منه الريح فى

اليقظة أولى و أحرى . فتكون \_ على هذا \_ دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب و فحواه . و إن قيل : إن اللفظ عام ، يتناول هـذا بطريق العموم اللفظي .

فهذان قولان متوجهان . و الآية على القولين عامة . و تعم أيضاً القيام إلى النافلة بالليل و النهار ، و القيام إلى صلاة الجنازة ، كما سنينه ان شاء الله .

فتى كانت عامة لهذا كله: فلا وجه لتخصيصها .

و قالت طائفة: تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة و أنتم محدثون، أو قد أحدثتم. فإن المتوضى اليس عليه وضوء. و كل هذا عن الشافعي رحمه الله . و يوجبه الشافعي في التيمم . فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب الوضوء و التيمم على كل قائم يخالف هذا'.

فإن كان قد قال هذا: كان له قولان .

و من المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقها. من السلف والخلف. لا تفاقهم على الحكم . فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفاقا على الاضمار ، كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزى . قال : و للعلماء فى المراد بالآية قولان .

أحدهما: إذا قتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا . فصار الحدث مضمراً في وجوب الوضوء . و هـــــذا قول سعد بن أبى وقاص ، و أبى موسى ، و ابن عباس ، رضى الله عنهم ، و الفقهاء .

قال: و الثانى، أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار، فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاة، محدثاً كان أو غير محدث

و هذا مروی عن عکرمة و ابن سیرین .

و نقل عنهم: أن هذا الحكم غير منسوخ . و نقل عن جماعة من العلماء: أن ذلك كان واجباً بالسنة . و هو ما روى بريدة رضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضو واحد . و قال : عمداً فعلته يا عمر » .

قلت: أما الحكم \_ و هو أن من توضأ لصلاة صلى بذلك الوضوء

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

صلاة أخرى \_ فهذا قول عامة السلف و الخلف . و الخلاف فى ذلك شاذ . و قد علم بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه لم يكن يوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى . فإبه قد ثبت بالتواتر « أبه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر و العصر جميعاً ، جمع بهم بين الصلاتين ، و صلى خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله . و لما سلم من الظهر ، صلى بهم العصر . و لم يحدث وضوءاً . لا هو و لا أحد . و لا أمر الناس بإحداث وضوء . و لا نقل ذلك أحد . و هذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقا .

و هل يستحب التجديد لكل صلاة من الخس؟ فيه نزاع . و فيه عن أحمد رحمه الله روايتان .

و كذلك أيضاً لما قدم مزدلفة «صلى بهم المغرب و العشاء جمعا » من غير تجديد وضوء للعشاء . و هو فى الموضعين قد قام هو و هم إلى صلاة بعد صلاة . و أقام لكل صلاة إقامة . وكذلك سائر أحاديث الجمع الثابتة فى الصحيحين من حديث ان عمر ، و ان عباس ، و أنس رضى الله عنهم . كلها تقتضى : أنه هو صلى الله عليه و سلم \_ و المسلمون خلفه \_ صلوا الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى ، لم يحدثوا لها وضوءاً .

وكذلك هو صلى الله عليه و سلم قد ثبت عنه فى الصحيحين من حديث ابن عباس و عائشة و غيرهم « أنه كان يتوضأ لصلاة الليل . فيصلى به الفجر » مع أنه كان ينام حتى يَغُطَّ . و يقول « تنام عيناى و لا ينام قلمي » فهذا أمر من أصح ما يكون أنه: كان ينام ثم يصلى بذلك الوضوء الذي الذي

الذي توضأه للنافلة ، يصلى به الفريضة . فكيف يقال: إنه كان يتوضأ لكل صلاة ؟ .

و قد ثبت عنه فى الصحيح « أنه صلى الله عليه و سلم صلى الظهر · ثم قدم عليه وفد عبد القيس · فاشتغل بهم عن الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصر ، ولم يحدث وضوءاً » ·

و كان يصلى تارة الفريضة ثم النافلة . و تارة النافلة ثم الفريضة ، و تارة فريضة ثم فريضة . كل ذلك بوضوء واحد .

وكذلك المسلمون صلوا خلفه فى رمضان بالليل بوضوء واحد مرات متعددة .

و كان المسلمون على عهده يتوضأون ثم يصلون ما لم يحدثوا ، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . و لم ينقل عنه ـ لا بايسناد صحيح و لا ضعيف ـ : أنه أمرهم بالوضوء لكل صلاة .

فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل .

و أما القول بوجوبه: فمخالف للسنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه و سلم و لا جماع الصحابة . و النقل عن على رضى الله عنه مخلاف ذلك لا يثبت . بل الثابت عنه خلافه . و على رضى الله عنه أجل من أن يخفى عليه مثل هذا . و النكذب على على كثير مشهور . أكثر منه على غيره . و أحمد بن حنبل رحمه الله \_ مع سعة عليه بآثار الصحابة و التابعين \_ و أحمد بن حنبل رحمه الله \_ مع سعة عليه بآثار الصحابة و التابعين \_ أن يكون في هذا نزاع . و قال أحمد بن القاسم : سألت أحمد عمن

أنكر أن يكون في هذا نزاع . و قال أحمد بن القاسم : سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إذا لم ينتقض وضوءه . ما ظننت أن أحداً أنكر هذا .

و روى البخارى فى صحيحه عن أنس رضى الله عنه قال « كان النبى صلى الله عليه و سلم يتوضأ عند كل صلاة . قلت : وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزى و أحدنا الوضوء ، ما لم يحدث » و هذا هو فى الصلوات الحمس المفرقة . و لهذا استحب أحمد ذلك فى أحد القولين ، مع أنه كان أحياناً يصلى صلوات بوضوء واحد . كما فى صحيح مسلم عن بريدة رضى الله عنه قال « صلى النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ، و مسح على خفيه . فقال له عمر : إنى رأيتك صنعت شيئاً لم تكن صنعت ؟ قال : عمداً صنعته يا عمر » .

و القرآن أيضاً يدل على أنه لا يجب على المتوضى. أن يتوضأ مرة ثانية من وجوه .

أحدها: أنه سبحانه قال ﴿ و إِن كُنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ﴾ فقد أمر من جاء من الغائط، و لم يجد الماء: أن يتيمم الصعيد الطيب، فدل على أن الجيء من الغائط يوجب التيمم ، فلو كان الوضوء واجباً على من جاء من الغائط و من لم يجيء ، فإن التيمم أولى بالوجوب ، فإن كثيرا من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة ، وعلى هذا فلا تأثير للجيء من الغائط، فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيمم ، و إن لم يجيء من الغائط، و لو جاء من الغائط ، و لم يقم إلى الصلاة : لا يجب عليه وضوء و لا تيمم ، فيكون ذكر الجيء من الغائط عبئاً على قول هؤلاء .

الوجه الثانى: أنه سبحانه خاطب المؤمنين ، لأن الناس كلهم يكونون محدثين فإرن البول و الغائط أمر معتاد لهم ، و كل بنى آدم محدث ، و الأصل فيهم : الحدث الأصغر ، فإن أحدهم من حين كان طفلا قد اعتاد ذلك ، فلا يزال محدثا ، مخلاف الجنابة . فإنها إنما تعرض لهم عند البلوغ . و الأصل فيهم : عدم الجنابة . كما أن الأصل فيهم : عدم الطهارة الصغرى . فلهمذا قال « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » ثم قال « و إن كنتم خناً فاطهروا » فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقاً .

لأن الأصل: أنهم كلهم محدثون قبل أن يتوضئوا ثم قال: « و إن كنتم جنباً فاطهروا ، و ليس منهم جنب إلا من أجنب . فلهذا فرق سبحانه بين هذا و هذا .

الثالث: أن يقال: الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة . فدل على أن القيام هو السبب الموجب للوضوء . و أنه إذا قام إلى الصلاة صار واجباً حينئذ وجوباً مضيقاً . فإذا كان العبد قد توضأ قبل ذلك : فقد أدى هـ ذا الواجب قبل تضيقه . كا قال ﴿ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ٢٣: ٩ ﴾ فدل على أن النداء يوجب السعى إلى الجمعة . وحينئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن يشتغل ببيع و لا غيره . فإذا سعى إليها قبل النداء : فقد سابق إلى الخيرات ، و سعى قبل تضيق الوقت ، فهل يقول عاقل : إن عليه أن يرجع إلى يبته ليسعى عند النداء ؟ .

وكذلك الوضوء: إذا كان المسلم قد توضأ للظهر قبل الزوال، أو

للغرب قبل غروب الشمس . أو للفجر قبل طلوعه ، و هو إنما يقوم إلى الصلاة بعد الوقت . فهو بمتزلة من يقول : إن عليه أن يعيد الوضوء ، فهو بمتزلة من يقول : إن عليه أن يعيد السعى إذا أتى الجمعة قبل النداء .

و المسلمون على عهد نيهم كانوا يتوضأون الفجر و غيرها قبل الوقت . و كذلك المغرب لا فإن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعجلها ، و يصليها إذا توارت الشمس بالحجاب . وكثير من أصحابه كانت يوتهم بعيدة من المسجد . فهؤلاء لو لم يتوضئوا قبل المغرب: لما أدركوا معه أول الصلاة . بل قد تفوتهم جميعاً لبعد المواضع . و هو نفسه صلى الله عليه و سلم لم يكن يتوضأ بعد الغروب ، و لا من حضر عنده في المسجد، و لا كان يأمر أحداً بتجديد الوضوء بعهد المغرب . و هذا كله معلوم مقطوع به . و ما أعرف في هذا خلافا ثابتاً عن الصحابة : أن من توضأ قبل الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت ، و لا يستحب أيضاً قبل الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت ، و لا يستحب أيضاً لمذا تجديد وضوء .

و إنما تكلم الفقها، فيمر صلى بالوضو، الأول: هل يستحب له التجديد؟ و أما من لم يصل به: فلا يستحب له إعادة الوضو، بل تجديد الوضو، في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم . و لما عليه المسلمون في حياته و بعده إلى هذا الوقت .

فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضييقه · كالساعى إلى الجمعة قبل النداء . وكمن قضى الدين قبل حلوله . و لهذا قال الشافعي و غيره : إن الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة . لانها تلك الشافعي و غيره : إن الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة . الصلاة الصلاة

الصلاة بعينها ، سابق إليها قبل وقتها ، و هو قول فى مذهب أحمد ، و هذا القول أقوى من إيجاب الإعادة ، و من أوجبها قاسه على الحج ، و بينهما فرق ، كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع .

### ស្ដ្

و هذا الذي ذكرناه في الوضوء: هو بعينه في التيمم، و لهذا كان قول العلماء: إن التيمم كالوضوء، فهو طهور المسلم ما لم يجد الماء، و إن تيمم قبل الوقت و تيمم للنافلة، فيصلى به الفريضة و غيرها، كما هو قول ابن عباس، و هو مذهب كثير من العلماء، أبي حنيفة و غيره، و هو أحد القولين عن أحمد .

و القول الآخر \_ و هو التيمم لكل صلاة \_ هو المشهور من مذهب مالك و الشافعي و أحمد ، و هو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة ، كما قد بسط في موضعة .

इंदे दि दि दि

فالآية محكمة و لله الحمد، و هي على ما دلت عليه، من أن كل قائم إلى الصلاة فهو مأمور بالوضوم، فإن كان قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن، و فعل الواجب قبل تضييقه، و سارع إلى الخيرات، كمن سعى إلى الجمعة قبل النداء.

فقد تبین أن الآیة لیس فیها إضمار و لا تخصیص، و لا تدل علی وجوب الوضوء مرتین، بل دلت علی الحکم الثابت بالسنن المتواترة، و هو الدی علیه جماعة المسلمین، و هو وجوب الوضوء علی المصلی، کما ثبت

فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . فتمال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط » و فى صحبح مسلم و غيره عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه ما النبى صلى الله عليه و سلم قال « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، و لا صدقة من غلول » .

وهذا يوافق الآية الكريمة فإنه يدل على أنه لا بد من الطهور · و من كان على وضوء فهو على طهور · و إنما يحتاج إلى الوضوء من كان عدئاً · كما قال « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » و هو إذا توضأ ثم أحدث : فقد دلت الآية على أمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة ، و إذا كان قد توضأ ، فقد فعل ما أمر به · كقوله لا تصلى إلا بوضوء ، أو لا تصلى حتى تتوضأ و نحو ذلك ، مما بين أنه مأمور بالوضوء لجنس الصلاة ، الشامل لأنواعها و أعيانها ، ايس مأموراً لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء الآخر ، و لا فى اللفظ ما يدل على ذلك ·

لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس ، كمن أسلم فتوضأ قبل الزوال أو الغروب ، أو كمن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت ، علاف الوجه الذي قبله ، فإنه يتناول هذا كله .

# فصل

وقوله تعالى ﴿ إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴾ يقتضى وجوب الوضوء على كل مصل مرة بعد مرة ، فهو يقتضى التكرار ، و هذا متفق عليه بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه السنة المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة ، و قد دلت عليه المتواترة ، بل هو معلوم بين المسلمين في المتواترة ، بل هو معلوم بين المتواترة ، بل هو معلوم

بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول صلى الله عليه و سلم: أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة واحدة . بل أمر بأن يتوضأ كلما صلى . و لو صلى صلاة بوضوء، و أراد أن يصلى سائر الصلوات بغير وضوء: استتيب . فإن تاب و إلا قتل .

لكن المقصود هنا: دلالة الآية عليه، و ذلك من لفظ « الصلاة » فإن « الصلاة » هنا اسم جنس . ايس المراد صلاة واحدة . فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضأ . و الجنس يتناول جميع ما يصليه من الصلوات في جميع عمره .

فإن قيل: هذا يقتضى عموم الجنس، فن أين التكرار؟ فإذا قام إلى أى صلاة توضأ، لكن من أين أنه إذا قام إليها يوماً آخر يتوضأ؟.

قيل: لأنه في هذا اليوم الثاني قائم إلى الصلاة ، فهو مأمور بالوضوء إذا قام إلى مسمى الصلاة ، فهو مأمور بالوضوء متى وجد ذلك ، فعليه الوضوء ، و هو كقوله تعالى ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس ١٧ : ٧٨ ﴾ فالمراد : جنس الدلوك ، فهو مأمور بإقامة الصلاة له ، وكذلك قوله ﴿ فسمح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب ، ٥ : ٣٩ ﴾ فهو متناول لكل طلوع و غروب ، و ايس المراد طلوعاً واحداً ، فكأنه قال : قبل كل طلوع لها ، و قبل كل غروب ، و أقم الصلاة عند كل دلوك ، و كل صلاة يقوم إليها متوضئاً لها .

و قد تنازع الناس فى الأمر المطلق: هل يقتضى التكرار؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد و غيره .

قيل: يقتضيه ، كقول طائفة ، منهم القاضى أبو يعلى و ابن عقيل . و قيل: لا يقتضيه ، كقول كثير ، منهم أبو الخطاب .

و قيل: إن كان معلقاً بسبب اقتضى التكرار ، و هذا هو المنصوص عن أحمد كآية الطهارة و الصلاة .

فَإِن قَيلٍ : فهذا لا يتكرر في الطلاق و العتق المُعلق .

قيل: لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر، وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا يتكرر، بل الطلقة الثانية حكمها غير حكم الأولى، و هو محدود بثلاث، و لكن إذا قال الناذر: لله على إن رزقى الله ولداً أن أعتق عنه، و إذا أعطانى مالا أن أزكيه، أو أتصدق بعشره: تكرر، و بسط هذا له موضع آخر.

# فصــــل

قوله تعالى ﴿ و إِن كُنتُم مَرضَى ، أَو على سفر ، أَو جَاء أَحَد مَنكُم مِن الْغَائط ، أَو لامستُم النساء \_ الآية ﴾ هذا بما أشكل على بعض الناس . فقال طائفة من الناس « أو » بمعنى الواو ، و جعلوا التقدير : و جاء أحد منكم من الغائط ، و لامستُم النساء .

قالوا: لأن من مقتضى « أو » أن يكون كل من المرض و السفر موجباً للتيمم ، كالغائط و الملامسة ، و هذا مخالف لمعنى الآية ، فإن « أو » ضد الواو ، و الواو : للجمع و التشريك بين المعطوف و المعطوف عليه . و أما معنى « أو » فلا يوجب الجمع بين المعطوف و المعطوف عليه بل يقتضى إثبات أحدهما ، لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر ، كقوله : طلس عليه المعلوف و المعلوف عليه المعلوف و المعلوف عليه بل يقتضى إثبات أحدهما ، لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر ، كقوله :

جالس الحسن أو ابن تثايرين، و تعلم الفقه أو النحو، و منه خصال الكفارة يخير بينها، و لو فعل الجميع جاز . و قد يكون مع الحصر ، يقال للريض : كل هذا ، أو هذا ، وكذلك في الحبر : هي لا ثبات أحدهما ، إما مع عدم علم المخاطب ، و هو الشك ، أو مع علمه ، و هو الايهام ، كقوله تعالى : ﴿ وَ أُرسَلْنَاهُ إِلَى مَا ثُهُ أَلُف ، أو يزيدون ٣٧ : ١٤٧ ﴾ لكن المعني الذي أراده : هو الأصح ، و هو أن خطأبه بالتيمم : للريض و المسافر ، و إن كان قد جاء من الغائط ، أو جامع .

و لا ينبغى \_ على قولهم \_ أن يكون المراد: أن لا يباح التيمم إلا مع هذين . بل التقدير: بالاحتلام ، أو حدث بلا غائط ، فالتيمم هنا أولى و هو سبحامه لما أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضو ، و أمرهم إذا كانوا جنباً: أن يطهروا ، و فيهم المحدث بغير الغائط ، كالقائم من النوم ، و الذي خرجت منه الربح ، و منهم الجنب بغير جماع ، بل باحتلام . فالآية عمت كل محدث و كل جنب . فقال تعالى ﴿ و إِن كنتم مرضى أو على سفر \_ فتيمموا ﴾ فأباح التيمم للحدث و الجنب إذا كان مريضاً أو على سفر ، و لم يجد ماه . و التيمم رخصة .

فقد يظن الظان: أنها لا تباح إلا مع خفيف الحدث و الجنابة ، كالريح و الاحتلام بخلاف الغائط و الجماع . فإرن التيمم مع ذلك ، و الصلاة معه: مما تستعظمه النفوس و تهابه . فقد أنكر بعض كبار الصحابة تيمم الجنب مطلقاً . وكثير من الناس يهاب الصلاة مع الحدث بالتيمم ، إذ كان جعل التراب طهوراً كالماء: هو مما فضل الله به محمداً بالتيمم ، إذ كان جعل التراب طهوراً كالماء: هو مما فضل الله به محمداً

صلى الله عليه و سلم و أمته . و من لم يستحكم إيمانه : لا يستجيز ذلك .

فبين الله سبحاله: أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط، و تغليظ الجنابة بالجماع . و التقدير: و إن كنتم مرضى أو مسافرين، أو كان \_ مع ذلك \_ جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء .

ليس المقصود: أن يجعل الغائط و الجماع فيما ليس معه مرض أو سفر . فإنه إذا جاء أحد منكم من الغائط، أو لامس النساء، و ليسوا مرضى و لا مسافرين . فقد بين ذلك بقوله ﴿ إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ و بقوله ﴿ إن كنتم جنباً فاطهروا ﴾ فدلت الآية على وجوب الوضوء و الغسل على الصحيح و المقم .

و أيضاً فتخصيصه الجيء من الغائط و الجماع: يجوز أن يكون لا يتيمم فى هذه الحالة، دون ما هو أخف من ذلك، من خروج الربح و من الاحتلام. فإن الربح كالنوم، و الاحتلام يكون فى المنام. فهناك يحصل الحدث و الجنابة و الإنسان نائم. فإذا كان فى تلك الحال يؤمر بالوضوء و الغسل، فإذا حصل ذلك و هو يقظان: فهو أولى بالوجوب. لأن النائم رفع عنه القلم، بخلاف اليقظان.

و لكن دلت الآية على أن الطهارة تبحب، و إن حصل الحدث و الجنابة بغير اختياره، كحدث النائم و احتلامه و إذا دلت على وجوب طهارة الماء في الحال ، فوجوبها مع الحدث الذي حصل باختياره أو يقظته: أولى و هذا بخلاف التيمم و فإنه لا لمزم إذا أباح التيمم للعذور الذي أحدث في النوم باحتلام أو ريح: أن يبيحه لمن أحدث باختياره و تعالى الحدث في النوم باحتلام أو ريح:

تعالى ﴿ أَو جَاء أَحَدَ مَنْكُمُ مِنَ الْغَائِطُ أَو لِامْسَتْمُ النَّسَاءُ ﴾ ليبين جواز التيمم لهذين . و إن حصل حدثهما في اليقظة ، و بفعلهما و إن كان غليظا .

و لو كانت « أو » بمعنى الواو : كان تقدير الكلام : أن التيمم لا يباح إلا بوجود الشرطين \_ المرض ، و السفر \_ مع الجيء من الغائط و الاحتلام . فيلزم من هذا أن لا يباح مع الا حتلام و لا مع الحدث بلا غائط ، كحدث النائم ، و من خرجت منه الربح . فإن الحكم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدهما ، و هذا ليس مراداً قطعاً ، بل هو ضد الحق ، لأنه إذا أبيح مع الغائط الذي يحصل بالاختيار ، فمع الخفيف و عدم الاختيار أولى .

فتبين أن معنى الآية: و إن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا . و إن كان مع ذلك قد جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء . كا يقال: و إن كنت مريضاً أو مسافراً . و التقدير : و إن كنتم أيها القائمون إلى الصلاة \_ و أنتم مرضى أو مسافرين \_ قد جئتم من الغائط أو لامستم النساء . و لهذا قال من قال : إنها خطاب للقائمين من النوم : إن التقدير إذا قمتم إلى الصلاة ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء .

فانه سبحانه ذكر أولا فعلهم بقوله « إذا قتم » « أو جاء أحد منكم من الغائط. أو لامستم النساء » الثلاثة أفعال . و قوله « و إن كنتم مرضى أو على سفر » حال لهم ، أى كنتم على هذه الحال . كقوله : و إن كنتم على حال العجز عن استعال الماء \_ إما لعدمه ، أو لخوف الضرر باستعاله \_ فتيمموا إذا قتم إلى الصلاة من النوم . أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو

# الامستم النساء.

و لكن الذي رجحناه: أن قوله « إذا قمتم » عام: إما لفظا و معنى ، و إما هعى ، و على هذا فالمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة فتوضئوا ، أو اغتسلوا إن كنتم جنيا . و إن كنتم مرضى أو مسافرين ، أو فعلنم ما هو أبلغ فى الحدث \_ جنتم من الغائط أو لامستم النساء \_ إذ التقدير : و إن كنتم مرضى أو مسافرين ، و قسد قمتم إلى الصلاة أو فعلتم \_ مع القيام إلى الصلاة . و المرض أو السفر \_ هذين الأمرين : الجيء من الغائط ، و الجاع . فيكون قد اجتمع قيامكم إلى الصلاة و المرض و السفر و أحد هذين . فالقيام موجب للطهارة ، و العذر مبيح ، و هذا القيام . فإذا قمتم وجب التيمم إن كان قياماً مجرداً . أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء .

و لكن من الناس من يعطف قوله ﴿ أو جاء ﴾ ﴿ أو لامستم ﴾ على قوله ﴿ إذا قمتم ﴾ و التقدير : و إذا قمتم أو جاء أو لامستم ، و هذا خالف لنظم الآية ، فإن نظمها يقتضى أن هدا داخل فى جزاء الشرط . و قوله ﴿ و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا ﴾ فإن الذى قاله قريب من جهة المعنى ؛ و لكن التقدير : و إن كنتم إذا قمتم إلى الصلاة مرضى أو على سفر ، أو كان مع ذلك : جاء إحد منكم من الغائط . أو لامستم النساء ، فهو تقسيم من مفرد و مركب .

يقول: إن كنتم مرضى أو على سفر قائمين إلى الصملاة فقط بالقيام من النوم أو القعود المعتاد، أو كنتم مع هذا ــ: قد جاء أحد — ١٨٨ — (٤٧) منكم

منكم من الغائط ؛ أو لامستم النساء .

فقوله تسالى ﴿ و إِن كُنتُم مرضى أو على سفر ﴾ خطاب لمن قبل لهم ﴿ إِذَا قَبْمَ إِلَى الصلاة فاغسلوا ﴾ و ﴿ إِن كُنتُم جنبا فاظهروا ﴾ فالمنى : يا أيها القائم إلى الصلاة توضأ ، و إِن كُنت جنبا فاغتسل ، وإِن كُنت مريضا أو مسافوا تيمم ، أو كنت مع هذا و هذا ، مع قيامك إلى الصلاة ، و أنت محدث ، أو جنب ، و مع مرضك و سفرك قد جئت من الغائط ، أو لامست النساء : فتيمم إن كنت معذورا .

و إيضاح هذا: أنه من باب عطف الخاص على العام الذي يخص بالذكر لامتيازه؛ و تخصيصه يقتضى ذلك: و مثل هذا يقال: إنه داخل في العام؛ ثم ذكر بخصوصه، و يقال: بل ذكره خاصا يمنع دخوله في العام، و هذا يجي في العطف بأو، و أما بالواو: فمثل قوله تعالى ﴿ ٧: ٨ و مِملائكته و جبريل و ميكال ﴾ و قوله ﴿ ٣٣: ٧ و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم – الآية ﴾ و من هذا قوله ﴿ ٢٩: ٥٤ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ﴾ و نحو ذلك .

و أما في « أو » فني مثل قوله تعالى ﴿ ٣ : ١٣٥ و الدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذبوبهم ﴾ و قوله ﴿ ٤ : ١٠٥ و من يعمل سوماً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيا ﴾ و قوله ﴿ ٤ : ١١٢ و من يكسب خطيئة أو اثما ثم يرم به بريشاً فقد احتمل بهتانا و اثما مبينا ﴾ و قوله ﴿ ٢ : ١٢٨ و من خاف، من موص حفا أو اثما ﴾ فان الجنف هو الميل عن الحق ، و إن كان عامداً .

قال عامة المفسرين « الجنف » الخطأ و « الاثم » العمد ، قال أبو سليمان الدمشقى الجنف ، الخروج عرب الحق ، و قد يسمى « المخطى و العامد » إلا أن المفسرين علقوا « الجنف » على المخطى ، و « الائم » على العامد ، و مثله قوله ﴿ ٢٦ : ٢٤ و لا تطع منهم آثما أو كفوراً ﴾ فإن « الكفور » هو الآثم أيضاً ، لكنه عطف خاص على عام ، و قد قيل : هما صنفان لموصوف واحد ، و هو أبلغ ، فإن عطف الصفة على الصفة و الموصوف : واحد ، كقوله ﴿ ٨٠ : ٢ - ٣ الذي خلق فسوى و الذي قدر فهدى ﴾ و قوله ﴿ ٧٥ : ٣ هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن ﴾ و قوله ﴿ ٣٢ : ١ - ٤ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ، و الذين هم عن اللغو معرضون ، و الذين هم للزكاة و الذين ، و الذين هم لفروجهم حافظون ﴾ و نطائر هذا كثيرة .

قال ابن زید: الآثم؛ المذنب الظالم و الکفور، هذا کله واحد، قال ابن عطیة: هو مخیر فی أنه یعرف الذی ینبغی أن لا یطیعه بأی وصف کان من هذین، لأن کل واحد منهم فهو آثم؛ و هو کفور، و لم یکن للا ممة من الکثیره بحیث یغلب الاثم علی المعاصی، قال: و اللفظ إنما یقتضی نهی الامام عن طاعة آثم من العصاة، أو کفور من المشرکین و قال أبو عبیدة و غیره: ایس تخییر « أو » بمعنی الواو، و کذلك و قال أبو عبیدة و غیره: ایس تخییر « أو » بمعنی الواو، و کذلك

و قال المهدى: أى لا تطع من أثم أو كفر ، و دخول « أو ، و و قال : و لا تطع يوجب أو لا تطيع كل واحد منهما على انفراده ، و لو قال : و لا تطع منهما

قال طائفة : منهم البغوى و ابن الجوزى .

منهها آثما أو كفورا ، لم يلزم النهى إلا في حال اجتماع الوصفين .

و قد يقال: إن « الكفور » هو الجاحد للحق، و إن كان مجتهدا مخطئاً ، فيكون هذا أعم من وجه ، و هذا أعم من وجه التمسك ·

و قوله تعالى ﴿ و إِن كُنتم مرضى أو على سفر أو جا. أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ﴾ من هـذا الباب، فانه خاطب للؤمنين، فقال ﴿ إِذَا قَتْمَ إِلَى الصلاة فاغسلوا ﴾ و هـذا يتناول المحدثين كما تقدم، ثم قال ﴿ و إِن كُنتم جنبا فاطهروا ﴾ ثم قال ﴿ و إِن كُنتم مع الحدث و الجنابة \_ مرضى أو على سفر، و لم تجدوا ماءاً فتيمموا ، و هذا يتناول كل محـدث ، سواء كان قد جاء من الغائط أو لم يحى، كالمستيقظ من نومه ، و المستيقظ إذا خرجت منه الربح ؛ و يتناول كل جنب ، سواء كانت جنابته باحتلام أو جماع ، فقال ﴿ و إِن كُنتم محدثون \_ جنب مرضى أو على سفر \_ أو جاء أحد منكم من الغائط ، و هذا نوع خاص من الحدث ، أو لامستم النساء » و هذا نوع خاص من الجنابة .

ثم قد يقال: لفظ « الجنب » يتناول النوعين ، و خص المجامع بالذكر ، وكذلك « القائم إلى الصلاة » يتساول من جاء من الغائط و من أحدث بدون ذلك ، لكن خص الجائى بالذكر ، كا فى قوله ﴿ فَن خاف من موص جنفا أو إثما ٢ : ١٨٢ ﴾ فالآثم هو المتعمد ، و تخضيصه بالذكر و إن كان دخل \_ ليين حكمه بخوصه ، و لئلا يظن خروجه عن اللفظ العام ، و إن كان لم يدخل فهو نوع آخر ، و التقدير : إن كنتم مرضى أو على و إن كان لم يدخل فهو نوع آخر ، و التقدير : إن كنتم مرضى أو على

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل

سفر فتيمموا، و هذا معنى الآية .

# فصر

و قوله ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾ ذكر حدث الأصغر، فالمجيء من الغائط هو مجيء من الموضع الذي يقضى فيه الحاجة، و كانوا ينتابون الأماكن المنخفضة، وهي الغائط، وهو كقولك: جاء من المرحاض و جاء من الكنيف و نحو ذلك، هذا كله عبارة عمن جاء و قد قضى حاجته بالبول أو الغائط، و الربح يخرج معهما.

و قد تنازع الفقها: هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزءاً من الغائط، فلا يمكون على هذا نوع آخر؟ أو هي لا تستصحب جزءا من الغائط، بل هي نفسها تنقض، و نقضها متفق عليه بين المسلمين، و قد دل عليه القرآن في قوله « إذا قتم » سواء كان أريد القيام من النوم أو مطلقا ، فإن القيام من النوم: مراد على كل تقدير، و هو إنما نقض بخوج الريح، هذا مذهب الأثمة الأربعة ، وجمهور السلف و الخلف: أن النوم نفسه ليس بناقض ، و لكنه مظنة خروج الريح.

وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض، و نقض الوضوء بقليه وكثيره، و هو قول ضعيف، و قد ثبت في الصحيحين عرب النبي صلى الله عليه و سلم « أمه كان ينام حتى يغط، ثم يقوم يصلى و لا يتوضأ، و يقول: تنام عيناى و لا ينام قلى » .

فعل على أن قلبه الذي لم يتم كان يعرف به أنه لم يحدث ، و لو كان النوم نفسه كالبول و الغائط و الريح : لنقض كسائر النواقض . - ۲۹۲ - (٤٨) و أضا

هذا فه في العادة .

و أما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معــه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء، لأن الطهارة ثابتة بيقين، فلا تزول بالشك.

و للناس فى هذه المسألة أقوال متعددة ، ليس هذا موضع تفصيلها ، لكن هذا هو الذى يقوم عليه الدليل .

و ليس في الكتاب و السنة نص يوجب النقض بكل نوم .

فإن قوله « اليين وكاء السه ، فإذا مامت العينان استطلق الوكاء » قد روى في السنن من حديث على بن أبي طالب و معاوية رضى الله عنهما ، و قد ضعفه غير واحد ، و بتقدير صحته : فإنما فيه « إذا نامت العينان استطلق الوكاء » و هذا يفهم منه : أن النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوكاء ، ثم نفس الاستطلاق لا ينقض ، و إنما ينقض ما يخرج مع الاستطلاق ، و قد يسترخى الإنسان حتى ينطلق الوكاء و لا ينتقض وضوءه .

و إنما قوله فى حديث صفوان بن عسال « أمرنا أن لا ننزع خفافنا، اذا كنا سفراً \_ أو مسافرين \_ ثلاثة أيام و لياليهن ، إلا من جنابة ، لكن من غائط أو بول أو نوم » فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم ، و لكن فيه : أن لابس الحفين لا ينزعها ثلاثية أيام إلا من جنابة ، و لا ينزعها من الغائط و البول و النوم ، فهو نهى عن نزعهما لهفذه الأمور ، و هو يتناول النوم الذى ينقض ، ايس فيه : أن كل نوم ينقض الوضوء .

هذا إذا كان لفظ « النوم » فى كلام النبى صلى الله عليـــه و سلم ، فكيف إذا كان من كلام الراوى ؟ و صاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قياماً فى الصلاة أو غيرها، فينعس أحدهم و ينام، و لم يأمر أحداً بالوضوء فى مثل هذا .

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس: فهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح و أما ما كان قد يخرج معه الريح، و قد لا يخرج: فلا ينقض على أصل الجهور، الذين يقولون: إذا شك هل ينقض أو لا ينقض ؟ أنه لا ينقض . بناء على يقين الطهارة .

# فصل

و هو سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى و الكبرى، و بالتيمم على كل منهما، فقال ﴿ إِذَا قَمْمَ إِلَى الصلاة فاغسلوا ﴾ فأمر بالوضوم، ثم قال ﴿ و إِن كُنتُم جنباً فاطهروا ﴾ فأمر بالتطهر من الجنابة، كما قال فى المحيض ﴿ ٢ : ٢٢٢ فيلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ و قال فى سورة النساء ﴿ ٤ : ٤٣ و لا جنباً إلا عابرى سديل حتى تغتسلوا ﴾ و هذا يبين أن التطهر هو الاغتسال.

و القرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاعتسال، و أنه إذا اعتسل جاز له أن يقرب الصلاة . و الاغتسال من الجنابة فايس عليه نية رفع الحدث الأصغر، كما قال جمهور العلماء، و المشهور في مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغر، وكذلك ايس عليه فعل الوضوء، و لا ترتيب و لا موالاة عند الجمهور، و هو ظاهر مذهب أحمد .

و قيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بها.

و قيل: لا يرتفع حتى يتوضأ ، روى ذلك عن أحمد .

 و أيضا قد ثبت فى الصحيحين « أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاه حتى تخفق رءرسهم ، ثم يصاون و لا يتوضؤن ، و هم فى المسجد ينتظرون العشاء خلف النبى صلى الله عليه و سلم » .

و فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن العشاء ليلة ، فأخرها حتى رقدما فى المسجد ، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم قال: ليس أحد من أهل الارض الليلة ينتظر الصلاة غيركم » .

و لمسلم عنه قال « مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة العشاء الآخرة ، فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل ، أو بعضه و لا ندرى أى شيء شغله ، من أهله أو غير ذلك \_ فقال حين خرج : إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهـــل دين غيركم ، و لو لا أن يثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة ، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة و صلى » .

و لمسلم أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة ، حتى ذهب عامة الليل ، و حتى نام أهل المسجد ، شم خرج فصلى ، فقال : إنه لوقتها ، لو لا أن أشق على أمتى » ·

فقى هذه الأحاديث الصحيحة: أنهم ناموا، و قال فى بعضها « إنهم رقدوا ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا » و كان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة، و قد طال انتظارهم و ناموا، و لم يستفصل أحد، لا سئل و لا سأل الناس: هل رأيتم رؤيا؟ أو هل مكن أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستنداً؟ و هل سقط شيء من أعضائه على الأرض؟ فلو كان

الحكم يختلف لسألهم .

و قد علم أنه فى مثل هذا الانتظار بالليل ــ مع كثرة الجمع ــ يقع هذا كله ، و قد كان يصلى خلفه النساء و الصبيان .

و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت « أعتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة من الليالى بصلاة العشاء ، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى قال عمر بن الخطاب : نام النساء و الصديان ، فحرج رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال لأهل المسجد ، حين خرج عليهم : ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ، و ذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس » .

و قد خرّج البخارى هـــذا الحديث فى « باب خروج النساء إلى المسجد بالليل و الغلس » و فى « باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم » و خرجه فى « باب وضوء الصيان و حضورهم الجماعة » و قال فيه « إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلى هذه الصلاة غيركم » .

و هذا يبين أن قول عمر « نام النساء و الصيان » يعنى و الناس فى المسجد ينتظرون الصلاة .

و هذا يبين أن المنتظرين للصلاة ، كالذى ينتظر الجمعة إذا نام أى نوم كان لم ينقض وضوء ، فإن النوم ليس بناقض ، و إنما الناقض : الحدث ، فإذا نام النوم المعتاد ، الذى يختاره الناس فى العادة \_ كنوم الليل و القائلة \_ فهذا يخرج منه الريح فى العادة ، و هو لا يدرى إذا خرجت ، فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بها : قام دليلها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل الحكمة خفية لا نعلم بها : قام دليلها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا حديد المناها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا الحكمة خفية لا نعلم بها : قام دليلها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا الحكمة خفية لا نعلم بها : قام دليلها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا الحكمة خفية لا نعلم بها : قام دليلها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى يحصل حدا اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى اللها مقامها ، و هذا هو النوم الذى اللها مقامها ، و هذا هو النوم اللها من الل

و القرآن يقتضى: أن الاغتسال كاف، و أنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر . بل صار الاصغر جزءاً مر الاكبر، كما أن الواجب فى الاكبر، فإن الاكبر يتضمن غسل الاعضاء الاربعة .

و يدل على ذلك: قول النبي صلى الله عليه و سلم لأم عطية و اللواتي غسلن ابنته « أغسلنها ثلاثاً أو خمساً ، أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك ، وابدأن بميامنها و مواضع الوضوء منها » .

فِعل غسل مواضع الوضوء جزءاً من الغسل، لكنه يقدم كما تقدم الميامن.

وكذلك الذين نقلوا صفة غسله ،كعائشة رضى الله عنها ، ذكرت «أنه كان يتوضأ ، ثم يفيض الماء على شعره ، ثم على سائر بدنه » و لا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين ، و كان لا يتوضأ بعد الغسل .

فقد دل الكتاب و السنة على أن الجنب و الحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء، و لا ينويان وضوءاً ، بل يتطهران و يغتسلان كما أمرالله تعالى .

و قوله ﴿ فاطهروا ﴾ أراد به الاغتسال، فدل على أن قوله فى الحيض « حتى يطهرن فإذا تطهرن » أراد به الاغتسال، كما قاله الجمهور: مالك و الشافعي و أحمد، و أن من قال: هو غسل الفرج، كما قاله داود، فهو ضعف.

قال الله عز و جل: ﴿ و إِن كُنتَم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء، فتيمموا صعيداً طيبا ﴾ فقوله ﴿ على سفر ﴾ لا بالمرض، فقوله ﴿ على سفر ﴾ لا بالمرض، و المريض يتيمم و إن وجد الماء، و المسافر إيما يتيمم إذا لم يجد الماء، ذكر سبحانه و تعالى النوعين الغالبين: الذي يتضرر باستعال الماء، و الذي لا يجده.

و قوله « على سفر » يعم السفر الطويل و القصير ، كما قاله الجمهور .
و قوله « و إن كنتم مرضى » كقوله فى آية الحوف ﴿ ١٠٢٤ و لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى : أن تضوو أسلحتكم ﴾ و قوله فى الاحرام ﴿ ٢ : ١٩٦ فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ﴾ و فى الصيام ﴿ ٢ : ١٨٥ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ و لم يوقت الله تعالى وقتاً فى المرض .

و الذي عليه الجهور: أنه لا يشترط فيه خوف الهلاك . بل من كان الوضوء يزيد مرضه ، أو يؤخر برؤه ، يتيمم ، و كذلك في الصيام و الاحرام ، و من يتضرر بالماء لبرد ، فهو كالمريض عند الجهور ، لكن الله ذكر الضرر العام ، و هـو المرض ، خلاف البرد ، فإنه إنما يكون في بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار .

وكذلك ذكر المسافر الذى لا يجد الماء، ولم يذكر الحاضر، فإن عدمه فى الحضر نادر، لكن قد يحبس الرجل و ليس عنده إلا ما يكفيه - ١٩٨٠ لشربه ، كما أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشربه و شرب دوابه ، فهذا عند الجهور عادم للا فيتيمم .

# فصل

و قوله ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ﴾ .

ذكر أعظم ما يوجب الوضوء ، و هو قضاء الحاجة ، و أغلظ ما
يوجب الغسل ، و هو ملامسة النساء ، و أمر كلا منهما ، إذا كان مريضاً
أو مسافراً لا يحد الماء : أن يتيمم ، و هذا هو مذهب جمهور الخلف
و السلف .

و قد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح و حسان ، كحديث عمار ابن ياسر رضى الله عنها ، و هو في الصحيحين ، و حديث عمران بن حصين رضى الله عنه و هو في البخارى ، و حديث أبي ذر ، و عمرو بن العاص ، و صاحب الشجة رضى الله عنهم ، و هو في السنن .

فهامان آیتان من کتاب الله ، و خمسة أحادیث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ، و قد عرفت مناظرة این مسعود فی ذلك لایی موسی الاشعری رضی الله عنهما .

و لهذا نظائر كثيرة من الصحابة ، إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب و السنة عن الرجل العظيم القدر ، تحقيقاً لقوله ﴿ ٤ : ٥٥ فإن تنازعتم فى شى و دوه إلى الله و الرسول ﴾ و لا يرد هذا النزاع إلا إلى الله و الرسول المعصوم المبلغ عن الله ، الذى لا ينطق عن الهوى و إن هو إلا وحى يوحى و الذى هو الواسطة بين الله و بين عباده .

# فصــــل

# [ مس المرأة لا ينقض الوضوء ]

و نذكر هذا على قوله ﴿ أَو لامستم النساء ﴾ .

المراد به: الجماع، كما قاله ابن عباس رضى الله عنهما و غيره من العرب، و هو يروى عن على رضى الله عنه و غيره، و هو صحيح فى معى الآية، و ليس فى نقض الوضوء من مس الناء. لا كتاب و لا سنة، و قد كان المسلمون دائما يمسون نساءهم، و ما نقل مسلم واحد عن النبي صلى الله عليه و سلم: أنه أمر أحداً بالوضوء من مس النساء.

و قول من قال: إنه أراد ما دون الجماع، و إنه ينقض الوضوء، فقد روى عن ان عمر و الحسن « باليد » و هو قول جماعة من السلف فى المس بشهوة، و الوضوء منه حسن مستحب لاطفاء الشهوة. كما يستحب الوضوء من الغضب لاطفائه، و أما وجوبه: فلا .

و أما المس المجرد عن الشهوة: فما أعلم للنقض به أصلا من السلف. و قوله تعالى ﴿ أو لامستم النساء ﴾ لم يذكر فى القرآن الوضوء، منه ، بل إنما ذكر التيمم ، بعد أن أمر المحدث القائم للصلاة : بالوضوء، و أمر الجنب بالاغتسال فذكر الطهارة بالصعيد الطيب ، و لا بد أن يبين النوعين .

و قوله ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾ بيان لتيمم هذا . و قوله : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ لم يذكروا واحداً منهما لبيار... الماء طهارة . إذا كان قد عرف أصل هذا ، فقوله و إذا قتم فاغسلوا ، و قوله و وله و و إن كنم جنباً فاظهروا ، فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الما يتيم ، فكيف يكون هذا من الحدث الاصغر ؟ يأم من مس المرأة أن يتيم ، و هنو لم يأمره أن يتوطأ ، فكيف يأمر بالتيم من لم يأمره بالوضو ، و هو إنما أمر بالتيم من أمره بالوضو و الاغتسال ، و نظير هذا يطول ، و من تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد .

# فصل

و دلت الآية على أن المسافر: يجامع أهله، و إن لم يجد الماء، و لا يكره له ذلك كما قاله الله في الآية، وكما دلت عليه الاحاديث، حديث أبي ذو وغيره .

# فص\_ل

التيمم يرفح الحدث الأكبر و الأصغر

و قوله ﴿ فتيمموا صغيداً طيباً ، فامسخوا بوجوهكم و أيديكم منه ، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، و لكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ﴾ دليل على أن التيمم مطهر كالما واوا .

وكذلك ثبت فى الصحيح السنة: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال « الصحيد الطيب طهور المسلم ، و إن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير ، رواه الترمذي و صححه و رواه أبو داؤد و النسائي .

و في الصحيح عنه : قال « جَعَلْت لي الارض مُسْجَدًا و طَهُورًا » .

و هو \_ صلى الله عليه و سلم \_ جعل التراب طهوراً فى طهارة الحدث و طهارة الجنب، كما قال فى حديث أبى سعيد « إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن كان بهما أذى \_ أو خبث \_ فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور » و قال فى حديث أم سلمة « ذيل المرأة يطهره ما بعده » .

فدل على أن التيمم مطهر ، يجعل صاحب طاهراً ، كما يجعل الماء مستعله فى الطهارة طاهراً ، إن لم يكن جنباً و لا محدثاً ، فمن قال : إن المتيمم جنب أو محدث ، فقد خالف الكتاب و السنة ، بل هو متطهر .

و قوله فی حدیث عمرو بن العاص رضی الله عنه « أصلیت بأصحابك و أنت جنب؟ » استفهام، أی هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو رضی الله عنه: أنه لم یفعله بل تیمم لخوفه: أن یقتله البرد، فسکت صلی الله علیه و سلم عنه، و ضحك، و لم یقل شیئاً.

فارن قيل: إن هذا إنكار عليه: أنه صلى مع الجنابة، فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة لا تجوز، فإنه صلى الله عليه و سلم لم ينكر ما هو منكر، فلما أخبره: أنه صلى بالتيمم، دل على أنه لم يصل و هو جنب.

فالحديث حجة على مرف احتج به ، و جعل المتيمم جنباً و محدثاً ، و الله يقول ﴿ و إِن كُنتُم جنباً فاطهروا ﴾ فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر و المتيمم قد تطهر بنص الكتاب والسنة ، فكيف يكون جنباً غير متطهر ؟.

لكنها طهارة بدل ، فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة ، و تطهر بالماء حيئتذ ، لأن البول المتقدم جعله محدثاً ، و الصعيد جعله مطهراً ، إلى الماء حيئتذ ، لأن البول المتقدم حمله محدثاً ، و الصعيد جعله مطهراً ، إلى الماء حيئتذ ، لأن البول المتقدم حمله محدثاً ، و الصعيد جعله مطهراً ، إلى الماء من البول المتقدم حمله محدثاً ، و الصعيد جعله مطهراً ، إلى الماء من البول المتقدم حمله من البول المتقدم حمله معلم المتقدم على المتقدم على الماء من البول المتقدم المت

أن يجد الماء، فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان مستمراً .

ثم من قال: التيمم مبيح ، لا رافع فإن نزاعه لفظى ، فانه إن قال: إنه يبيح الصلاة مع الجنابة و الحدث ، و إنه ليس بطهور ، فهــو يخالف النصوص ، و الجنابة محرمة للصلاة ، فيمتنع أن يحتمع المبيح و المحرم على سبيل التمام ، فان ذلك يقتضى اجتماع الضدين ، و المتيمم غير ممنوع من الصلاة ، فالمنع ارتفع بالاتقاق ، و حكم الجنابة المنع ، فاذا قيل بوجوده ، مدون مقتضاها ـ و هو المنع \_ فهذا نزاع لفظى .

الاستنجاء بالماء ليس بواجب

و فى الآية دلالة على أن المتخلى لا يجب عليه غسل فرجه بالماء، الماء يجب الماء فى طهارة الحدث بسبيله، على أن إزالة النجو و الحبث لا يتعين لها الماء، فانه على ذلك تدل النصوص، إذ كان النبي صلى الله عليه و سلم أمر فيها تارة بالماء، و تارة بغير الماء، كما قد بسط فى مواضع.

إذ المقصود هنا: التنبيه على ما دلت عليه الآية ، فان قوله ﴿ أُو جَاءُ أَحد منكم من الغائط ، فلم تجدوا جاء فتيمموا ﴾ نص فى أنه عند عدم الماء يصلى و إن تغوط ، بلا غسل .

و قد ثبت فى السنة « أنه يكفيه ثلاثة أحجار » و أما مع العذر : فانه قال ﴿ إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا ﴾ و هذا يتناول كل قائم ، و هو

<sup>(</sup>١) كالحديث المتقدم في صفحة ١٤٧ في طهارة النعل بالدلك .

يتناول من جاء من الغائط ، كما يتناول من خرجت منه الريح ، فلو كان غسل الفرجين بالماء واجباً على القبائم إلى الصلاة ، لكان واجباً كوجوب غسل الاعضاء الاربعة .

و القرآن يدل على أنه الا يجب عليه إلا ما ذكره مر الغسل و المسح ، و هو يدل على أن المتوضى و المتيمم متطهر ، و الفرجان جاءت السنة بالاكتفاء فيهما بالاستجار .

و قوله تعالى ﴿ ٩ : ١٠٨ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ، و الله يحب المتطهرين ﴾ يدل على أن الاستنجاء مستحب ، يحبه الله ، لا أنه واجب ، بل لما كان غير هؤلاء من المسلمين لا يستنجون بالماء ... و لم يذمهم على ذلك بل أقرهم ، و لكن خص هؤلاء بالمدح ... دل على جواز ما فعله غير هؤلاء ، و أن فعل هؤلاء أفضل ، و أنه عا فضل الله به الناس بعضهم على بعض .

الترتیب فی الوضوء و غیره من العبادات و العقود ، و النزاع فیه مشهور .
فذهب الشافعی و أحمد : یجب ، و مذهب مالك و أبی حنیفة : لا
یجب ، و أحمد قد نص علی وجوبه نصوصاً متعددة ، و لم یذكر المتقدمون \_
كالقاضی ، و من قبله \_ عنه نزاعاً .

قال أبو محمد : لم أر عنه فيه خلافا .

قال: وحكى أبو الخطاب: رواية أخرى عن أحمد: أنه غير واجب. قلت: هذه أخذت من نصه في القبضة للاستنشاق، فلو أخر غسلها

<sup>(</sup>۱) على أن . المتطهرين ، هنا هم المزكون أنفسهم بهدى الرسالة من أقدار الجاملية .

إلى ما بعد غسل الرجلين: ففيه عن أحمد روايتان منصوصتان، فامه قال في إحدى الروايتين: إنه لو نسيها حتى صلى: تمضمض و استنشق، وأعاد الصلاة، و لم يعد الوضوء، لما في السنن عن المقدام بن معمديكرب « أنه أني بوضوء، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض و استنشق » .

فغير أبى الخطاب فرق بينهما و بين غيرهما ، بأن الترتيب إنما يجب فيما ذكر فى القرآن ، و هما ليسا فى القرآن .

و أبو الخطاب \_ و من تبعه \_ رأوا هذا فرقا ضعيفاً .

فإن الأنف و الفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب غسلهما، ولهذا خرج الأصحاب: أنهما من الوجه، كما قال الخرقى و غيره « و الفم والأنف من الوجه » و لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يستفتح بهما غسل الوجه يبدأ بغسل ما بطن منه ، و قدم المضمضة ، لأن الفم أقرب إلى الظاهر من الأنف ، و لهذا كان الأمر به أوكد ، و جاءت الاحاديث الصحيحة بالأمر به ، ثم كان النبي صلى الله عليه و سلم يغسل سائر الوجه .

فاذا قيل بوجوبهما مع النزاع، فهما كسائر ما نوزع فيه، مثل البياض الذى بين العذار و الأذن، فمالك و غيره يقول: ليس مر الوجه، و فى النزعتين و التحذيف ثلاثة أوجه.

قيل : هما من الرأس ، و قيل : من الوجه .

و الصحيح : أن النزعتين من الرأس ؛ و التحذيف من الوجه ' ،

<sup>(</sup>۱) هو القدر الذي يقع في جانب الوجه مها وضع طرف خيط على رأس الأذن و الطرف الشاني على رأوية الجبين .

فلو نسى ذلك فهو كما لو نسى المضمضة و الاستنشاق .

فتسوية أبى الخطاب أقوى .

و على هذا: فأحمد إنما نص على من ترك ذلك ناسيا، ولهـــذا قبل له: نسى المضمضة وحدها؟ فقال: الاستنشاق عنـدى أوكد، يعى إذا نسى ذلك و صلى، قال: يغسلهما، ويعيد الصلاة، و الاعادة إذا ترك الاستنشاق عنده أوكد، للا مر به فى الاحاديث الصحيحــة، وكذلك الحديث المرفوع، فإن جميع من نقل وضوء النبى صلى الله عليــه و سلم أخروا: أنه بدأ بهما.

و هذا حكى فعلا واحداً ، فلا يمكن الجزم بأنه كان متعمداً .

و حينئذ فليس في تأخيرهما عمداً سنة ، بل السنة في النسيان ؛ فان النسيان متيقن ، فان الظاهر : أنه كان ناسيا إذا قدر الشك ، فاذا جاز مع التعمد ، فمع النسيان أولى ، فالناسي معذور بكل حال ؛ مخلاف المتعمد ، و بين و هو القول الثالث ، و هو الفرق بين المتعمد لتنكيس الوضوء ، و بين المعذور بنسيات أو جهل ، و هو أرجح الأقوال ، و عليه يدل كلام الصحابة ، و جمهور العلماء .

و هو الموافق لأصول المذهب فى غير هذا الموضع ، وهو المنصوص عن أحمد ، فى الصورة التى خرّج منها أبو الخطاب .

فمن ذلك إذا أخل بالترتيب بين الذبح و الحلق، فان الجاهل يعذر بلا خلاف فى المذهب، و أما العالم المتعمد: فعنه روايتان، و السنة إنما جامت عن النبى صلى الله عليه و سلم « كان يسأل عن ذلك ؟ فيقول:

افعل ، و لا حرج » لأنهم قدموا و أخروا بلا علم ؛ لم يتعمدوا المخالفة للسنة ، و إلا فالقرآن قد جاء بالترتيب لقوله ﴿ ٢ : ١٩٦ و لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله ﴾ و قال النبي صلى الله عليه و سلم « إنى قلدت هديى ، و لبدت رأسى : فلا أحل و أحلق حتى أنحر » .

و قوله ﴿ ٢٧: ٢٩ ثم ليقضوا تفثهم و ليـوفوا نذورهم و ليطوفوا بالمردة و ليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ أدل على الترتيب من قوله ﴿ ٢: ١٥٨ إِن الصفا والمردة من شعائر الله ﴾ .

لكن يقال: قد فرقوا بأن هـذه عبادة واحدة مرتبط بعضها بعض ، و تلك عبادات ، كالحج و العمرة و الصلاة و الزكاة .

و هكذا فرق أبو بكر عبد العزيز بين الوضوء و غيره ، فقال : ذاك كله من الحج و الدماء و الذبح و الحلق و الطواف ، و الحج عبادة واحدة و لهذا متى وطئ قبل التحلل الأول فسيد الحج عند الجمهور ، و هل يحصل كالدم وحده ، أو كالدم و الحلق ؟ على روايتين .

و منها: إذا نسى بعض آيات السورة فى قيام رمضان، فانه لا يعيدها، و لا يعيد ما بعدها، مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة و قراءة المؤخر قبل المقدم، لم يجز بالاتفاق، و إنما النزاع فى ترتيب السور نص على ذلك أحمد، و حكاه عن أهل مكة ، سئل عن الامام فى شهر رمضان يدع الآيات من السورة، ترى لمن خلفه أن يقرأها ؟ قال: نعم ؛ ينبغى له أن يفعل، قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الامام من الحروف و غيرها، فاذا كان ليلة الحتمة أعاده.

قال الأصحاب \_ كائبي محمد \_ و إنما استحب ذلك لتتم الحتمة ، و يكمل الثواب .

فقد جعل أهل مكة و أحمد و أصحابه إعادة المنسى من الآيات وحده يكمل الختمة و الثواب، و إن كان قد أخل بالترتيب هنا، فإنه لم يقرأ تمام السورة، و هذا مأثور عن على رضى الله عنه « أنه نسى آية مرسسورة، ثم فى أثناء القراءة: قرأها، و عاد إلى موضعه » و لم يشعر أحد أنه نسى إلا من كان حافظا .

فهكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسيانا يغسله وحده، و لا يعيد غسل ما بعده، فيكون قد غسله مرتين، فإن هذا لا حاجة إليه.

و هذا التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة و الأكثرين فارب الأصحاب و غيرهم فعلوا كما نقله ابن المنذر عن على ، و مكحول والنخعى ، و الزهري و الأوزاعي ، في من نسى مسح رأسه ، فرأى في لحيه بللا ، فمسح به رأسه ، فلم يأمروه بإعادة غسل رجليه ، و اختاره ابن المنذر .

و قد نقل عن على ، و ابن مسعود « ما أبالى بأى أعضائى بدأت » قال أحمد : إنما عنى به اليسرى على اليمنى ، لأن مخرجها من الكتاب واحد .

ثم قال أحمد: حدثني جرير عن قابوس عن أبيه « أن عليا سئل فقيل له : أحدنا يستعجل ، فيغسل شيئاً قبل شيء ؟ فقال : لا ، حتى يكون كل أمره الله تعالى ، فهذا الذي ذكره أحمد عن على يدل على وجوب الترتيب .

و ما نقله ابن المنذر فى صورة النسيان : يدل على أن الترتيب يسقط مع النسيان ، و يعيد المنسى فقط .

فدل على أن التفصيل قول على رضي الله عنه .

و قد ذكر من أسقطه مطلقاً: ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه فال « لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك » .

لكر. قال أحمد و غيره : لا نعرف لهـذا أصلا ، و نقلوا في الوجوب عن سعيد بن المسيب و عطاء و الحسن ، و هؤلاء أئمة التابعين .

و صورة النسيان مرادة قطعاً ، فتبين أنها قول جمهور السلف . أو جميعهم .

و الأمر المنكر: أن تتعمد تنكيس الوضوء ، فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب ، مخالف للسنة المتواترة ، فإن هذا لوكان جائزاً لكان قد وقع أحيانا ، أو تبين جوازه ، كما في ترتيب التسبيح لما قال الني صلى الله عليه و سلم « أفضل الكلام \_ بعد القرآن \_ أربع ، و هن من القرآن : سبحان الله و الحد لله ، و لا إله إلا الله ، و الله أكبر ، لا يضرك بأيتهن بدأت ، .

و مما يدل على ذلك شرعا و مذهبا: أن من نسى صلاة صلاها إذا ذكرها بالنص .

و قد سقط الترتيب هنا فى مذهب أحمد بلا خلاف، و مـذهب أبى حنيفة و غيره .

و لكن حكى عن مالك: أنه لا يسقط، و قاسوا ذلك على ترتيب

الطهارة .

و قول النبي صلى الله عليه و سلم « من نام عرب صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » نص في أنه يصليها في أي وقت ذكر ، و ليس عليه غير ذلك .

و قد سلم الاصحاب: أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان .

و عموم الحديث يدل على سقوطه ، فلو كانت المنسية هى الأولى من صلاتى الجمع : أعادها وحدها بموجب النص ، و من أوجب إعادة الثانية فقد خالف .

وكذلك يقال فى سائر أهل الأعذار ، كالمسبوق إذا أدركهم فى الثانية : صلاها معهم ، ثم صلى الأولى ، كما لو أدرك بعض الصلاة ، وليس ترتيب صلاته على أول الصلاة بأعظم من ترتيب آخر الصلاة على أولها . و إذا كان هكذا سقط ما أدرك ، و يقضى ما سقط ، فهذا فى

الصلاتين أولى ، لا سيما و هو إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهدا تشهد ثلاث شهدات ، كما فى حــديث ابن مسعود المشهور فى قصــة مسروق وحديثه .

وكانوا فى أول الاسلام لا يرتبون، فيصلون ما فاتهم، ثم يصلون مع الامام، لكن نسخ ذلك، وقد روى أن أول من فعله معاذ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم «قد سن لكم معاذ فاتبعوه» .

و الأئمة الأربعة: على أنه يقرأ فى ركعتى القضاء بالحمد و سورة . وكذلك لو أدرك الامام ساجداً سجد معه بالنص و اتفاق الأئمة . فقد سجد قبل القيام لمتابعة الامام و إن لم يعتد به ، لكنه لو فعل هذا عمداً لم يجز ، فلو كبر و سجد ثم قام: لم تصح صلاته .

لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة بجب فيها الترتيب، فإن هذا السجود \_ و لو ضم إليه بعد السلام ركوعا مجرداً \_ لم يصر ذلك ركعة ، بل عليه أن يأتى بركعة بعدها سجدتان ، لأنه أخل بالترتيب و الموالاة .

فكذلك إذا نسى الركوع حتى تشهد و سلم ، ففيه قولان فى المذهب : هل تبطل صلاته ؟ و المنصوص إن لم يطل الفصل بنى على ما مضى ، و هو قول الشافعى رحمه الله و غيره .

و ذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة و الترتيب فى الصلاة مع النسيان ، فقال مكحول ، و محمد بن أسلم \_ فى المصلى : ينسى سجدة أو ركعة \_ يصليها متى ما ذكرها ، و يسجد للسهو ، وقال الأوزاعى \_ لرجل نسى سجده من صلاة الظهر ، فذكرها فى صلاة العصر \_ يمضى فى صلاته فاذا فرغ سجد .

و أما المسبوق: فالسجود الذي فعله مع الامام: كان لمتابعة الامام، و لهذا قال النبي صلى الله عليـه و سلم لأبي بكرة « زادك الله حرصاً، و لا تعد ، و هو متمكن من أن يأتى بالركعة بعد السلام فلا عذر له حتى فلا عدر له حتى فلا عدر له عنها و إذا نسى ركنا من الأولى حتى شرع فى الثانيـــة ، ففيها قولان .

مالك و أحمد لا يقولان بالتلفيق ، بل تلغو المنسى ركنها ، و تقوم هذه مقامها ، و لكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع ؟ فيه نزاع . و الشافعي يقول : ما فعله بعد الركوع المنسى ، فهو لغو ، لأن فعله في غير محله لا أن يفعل نظيره في الثانية ، فيكون هو تمام الأول : كما لو سلم من الصلاة ، ثم ذكر ، فإن السلام يقع لغواً .

فأحمد و مالك يقولان: هو إنما يقصد بما فعله أن يكون من الركعة الثانية ، لم يقصد أن يكون من الأولى ، و هو إذا قرأ أو ركع فى الركعة الثانية ، أمكن أن يجعلها هى الأولى ، فإن الترتيب بين الركعات يسقط بالعذر ، فلا وجه لابطال هذه ، و لا يكون فاعلا له فى غير محله ، الا إذا جعلت هذه ثانية ، فإذا جعلت الأولى كان قد فعله فى محله .

و إذا قيل: هو قصد الثانية قبل، و قصد بالسجود فيها السجود في الثانية لرعاية ترتيبه في أبعاض الركعة بأن لا يجعل بعضها في ركعة غيرها: أولى من رعايتها في الركعتين، فإن جعل الأولى ثانية يجوز للعذر، كما في المسبوق، وأما جعل سجود الثانية تماما للاولى، فلا نظير له في الشرع، و بسط هذا له مكان آخر.

و المقصود هنا: سقوط الترتيب في الوضوء بالنسيان ، كذلك

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

سقوط الموالاة كما هو قول مالك ، وكذلك بغير النسيان من الأعـذار ، مثل بعد الماء ، كما نقل عن ابن عمر ، فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر فالوضوء أولى ، بدليل صلاة الخوف فى حديث ابن عمر ، و أحاديث سجود السهو .

و أما حديث صاحب اللعة التي كانت في ظهر قدمه : فمثل هذا لا ينسى ، فدل أنه تركها تفريطا .

والموالاة فى غسل الجنابة: لا تجب، للحديث الذى فيه أنه « رأى فى بدنه موضعاً لم يصبه الماء، فعصر عليه شعره ».

و الأصحاب فرقوا بينه و بين الوضوء ، فإنه لا يجب ترتيبه ، فكذلك الموالاة ، و مالك يوجب الموالاة ، و إن لم يوجب الترتيب في الوضوء .

و أما في الغسل: فالبدن كعضو واحد، و العضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق، و أما إذا تفريق الغسل فهو كتمه تفريق غسل العضو الواحد، لكن فرق بينهما ، فإن غسل الجنابة كإزالة الجاسة، لا يتعدى حكم الماء محله بخلاف الوضوء، فإن حكمه طهارة جميع البدن، و المغسول أربعة أعضاء، و هذا محل نظر، و الجنب إذا وجد بعض ما يكفيه استعمله و أما المتوضى : ففيه قولان للا محاب، و من جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق للعذر، و جعل ما غسل يحصل به بعض الطهارة، وكذلك الماسح على الخفين إذا خلعها، هل بقتصر على مسح الرجلين أو يعيد الوضوء؟ ففيه قولان، هما روايتان.

و قد قيل : إن المأخذ هو الموالاة ، و قيل : إن المأخذ أن الوضوء

لا ينتقض ، فاذا عاد الحدث إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضا. ؛ و هـذا عند العذر ، فيه نزاع كما تقدم .

و قد يكون الترتيب شرطا لا يسقط بجهل و لا نسياب ، كما فى الحديث الصحيح « من ذبح قبل الصلاة فانما هو شاة لحم » فالذبح للا ضحية مشروط الصلاة قبله ، و أبو بردة بن نيار رضى الله عنه كان جاهلا ، فلم يعذره بالجهل ، بل أمره بإعادة الذبح ، بخلاف الذين قدموا فى الحبج : الذبح على الرمى ، أو الحلق على ما قباله ، فاله قال « افعل و لا حرج » فهاتان سنتان : سنة فى الأضحية ، إذا ذبحت قبل الصلاة : أنها لا تجزئ ، و سنة فى الهدى ، إذا ذبح قبل الرمى جهلا : أجزأ .

و الفرق بينهما \_ و الله أعلم \_ أن الهـــدى صار نسكا بسوقه إلى الحرم و تقليده و إشعاره ، فقد بلغ محله فى المكان و الزمان ، فاذا قد ملا جهلا لم يخرج عن كونه هديا ، و أما الأضحية : فانها قبل الصلاة لا تتميز عن شاة اللحم ، كما قال النبي صلى الله عليه و سلم « من ذبح قبل الصلاة فانما هى شاة لحم قدمها لأهله » و إنما هى نسك بعد الصلاة ، كما قال تعالى ﴿ فصل لربك و انحر ﴾ و قال ﴿ ٢ : ١٦٢ إن صلاتى و نسكى ﴾ فصار فعله قبل هذا الوقت : كالصلاة قبل وقتها .

فهذا وقت الأضحية ، وقته بعد فعل الصلاة ، كما بين رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك في الأحاديث الصحيحة ، و هو قول الجمهور من العلماء ، مالك و أبى حنيفة و أحمد بن حنيل ، و غيرهم ، و إنما قيدر وقتها بمقدار الصلاة ، الشافعي و من وافقه من أصحاب أحمد ، كالخرق .

و فى الأضحية يشترط فى أحد القولين : أن يذبح بعد الامام ، وهو قول مالك ، و أحد القولين فى مذهب أحمد ، ذكره أبو بكر ، و الحجــة فيه : حديث جابر فى الصحيح ` ·

و قـــد قيل : إن قوله ﴿ ١ : ٤٩ لا تقــدموا بين يدى الله و رسوله ﴾ نزلت في ذلك .

وكذلك فى الأفاضة من عرفة قبل الامام قولان فى مذهب أحمد : يجب فيه دم ، فهذا عند من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم الامام فى الصلاة .

# فصـــــل

و ما ذكره من نصه على قراءة ما نسى: يدل على أن الترتيب يسقط بالنسيان فى القراءة ، و قد ذكر أحمد و أصحابه: أن موالاة الفاتحة واجبة ، و إذا تركها لعذر نسيان ، قالوا \_ و اللفظ لأبى محمد \_ و إن كثر ذلك \_ أى الفصل \_ استأنف قراءتها إلا أن يكون المسكوت مأموراً به ، كالمأموم يشرع فى قراءة الفاتحة شم يسمع قراءة الامام فينصت له ، شم إذا سكت الامام أتم قراءتها و أجزأته ، أوما إليه أحمد ، وكذلك إن كان السكوت نسيانا أو نوبا ، أو لانتقاله إلى غيرها غلطا ؛ لم تبطل ، فاذا ذكر أتى بما بقى منها ، فان تمادى فيما هو فيه \_ بعد ذكرها \_ أبطلها ، ولزمه استثنافها ، قال : و إن قد م آية منها فى غير موضعها : أبطلها ،

<sup>(</sup>۱) قال ، صلى بنا رسول الله يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا و ظنوا أن النبى صلى الله عليه و سلم من نحر قبله : أن يعيد بنحر آخر ـــ الحــــديث ، متفق عليه ،

و إن كان غلطا رجع إلى موضع الغلط فأتمها .

فلم يسقطوا الترتيب بالعدر ؛ كما أسقطوا الموالاة ، فان الموالاة أخف ، فانه لو قرأ بعض سورة اليوم و بعضها غداً جاز ؛ و لو نكسها لم يجز .

و يفرق في الترتيب بين الكلام المستقل الذي إذا أتى به وحده كان عا يسوغ تلاوته، و بين ما هو مرتبط بغيره، فلو قال « صراط الذين أنعمت عليهم » لم يكن هذا كلاما مفيداً حتى يقول « اهددنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم » و لو قال « إياك نتبد و إياك نستعين » ثم قال « الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم » كان مفيداً ، لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد ، و لا يبتدئ أحد الفاتحة بمثل ذلك ، لا عمداً و لا غلطاً ، و إنما يقع الغلط فيما يحتاج فيه إلى الترتيب ، فهذا فرق بين ما ذكروه فيما ينسى من الفاتحة و ما ينسى من الحتمه .

# فصـــــل

و مما يبين أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا تفريط من الانسان: أن التيمم يجزئ بضربة واحدة؛ كما دل عليه الحديث الصحيح \_ حديث عمار بن ياسر رضى الله عنهما \_ و هو مذهب أحمد بلا خلاف، و هو في الصحيحين من حديث أبي موسى، و مر حديث ابن أبزى .

فی حدیث آبن أبزی « إنما كان يكفيك هكذا ، فضرب بكفیه

الأرض و نفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه » وكذلك لمسلم فى حديث أبى موسى « إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ، و ضرب يديه إلى الأرض ؛ فنفض يديه ، فسح وجهه وكفيه » و للبخارى « و مسح وجهه وكفيه مرة واحدة » .

و قد اختلف الأصحاب في هذه الصفة .

فقيل: يرتب، فيمسح وجهه بيطون أصابعه و ظاهر يديه براحته. و قيل: لا يجب ذلك، بل يمسح بهما وجهه و ظاهر كفيه.

و على الوجهين لا يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه، بل يمسحها، إما قبل الوجه، و إما مع الوجه، و ظهور الكعبين، ولهذا قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا فى الوضوء، و هو أنه بعد أن مسح باطن يديه مسح وجهه

و فی الصحیحین من حدیث عمار بن یاسر من طریق أبی موسی رضی الله عنهم ، قال « إنما یکفیك أن تقول بیدیك هکذا ، ثم ضرب بیدیه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشال علی الیمین و ظاهر کفیه و وجهه » لفظ البخاری « و ضرب بکفیه ضربة علی الأرض ، ثم نفضها ، ثم مسح بها ظهر کفه بشاله \_ أو ظهر شماله بکفه \_ ثم مسح بها وجهه » .

و هذا صريح فى أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه، و لا يختلف مذهب أحمد : أن ذلك لا يجب، و أما ظهور الكفين : فرواية البخارى صريحة فى « أنه مر على ظهر الكف قبل الوجــه » و قوله فى الرواية

الآخرى « و ظاهر كفيه » يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليـد الأخرى ، و قال فيها « ثم مسح الشهال على اليمين و ظـاهر وجهــه قبل الوجه » ` .

و قال أبو محمد: فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف، و هذا إنما يوجب سقوط فرض باطن الراحة، و أما باطن الأصابع: فعلى ما ذكره سقط مع الوجه.

و على كل حال : فباطن اليدين يصيبهما النراب حين يضرب بهما الأرض ، و حين يمسح بهما الوجه و ظهر الكفين ، و إن مسح إحداهما بالأخرى ، فهو ثلاث مرات .

و لو كان الترتيب واجماً لوجب أن يمسح باظنها بعد الوجه، وهذا لا يمكن مع القول بضربة واحدة ، و لو فعل ذلك للزم تكرار ، مسحها مرة بعد مرة ، فسقط لذلك ، فان التيمم لا يشرع فيه التكرار ، خلاف الوضوء ، فانه ـ و إن غسل يديه ابتداءاً ، و أخذ بهما الماء لوجهه – فهو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين ، و هو يأخذ الماء بهما . فيتكرر غسلهما ، لأن الوضوء يستحب فيه التكرار في الجملة ، لأنه طهارة بالماء ، و لكن لو لم يغسل كفيه بعد غسل الوجه فهو محل نظر ، فانه يغرف بهما الماء ، و قد قالوا : إذا نوى الاغتراف لم يصر الماء مستعملا ، و إن نوى غسلهما فيه : صار مستعملا ، و إن لم ينو شيئاً ففيه وجهان .

و الصحيح : أنه لا يصير مستعملاً ، و إن نوى غسلهما فيه ، لمجيءُ

<sup>(</sup>١) كذا ، و لعله . الراحة ، .

السنة بذلك ، و هذا يقتضى أن غسلها بنية الاغتراف لا تحصل به طهارتهما بل لا بد من غسل آخر .

والأقوى: أن هذا لا يجب، بل غسلهما بنية الاغتراف يجزى عن تكرار غسلهما ، كما في التيمم .

و أيضاً فإنه يغسل ذراعيه بيديه ، فيكون هذا غسلا لباطن اليد .
و لو قيل : بل بق غسلهما ابتداء ، و مع الوجه يسقط فرضهما ،
كا قيل مثل ذلك في التيمم : لكان متوجها ، فانه قال في الوضو ﴿ فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ﴾ كما قال في التيمم ﴿ فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ﴾ فني الوضو - أخر ذكر اليد .

لكن الرواية التى انفرد بها البخارى: تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه، و سائر الروايات مجملة، تقتضى أنه لما مسح لم يمسح الراحتين بعد الوجه، فكذلك ظهر الكفين، بل مسح ظهرهما مع بطنهما، لأن مسحها جملة أقرب إلى الترتيب، فإن مسح العضو الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك.

و أيضاً: فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكف و الاعتداد بذلك أولى من الاعتداد بمسحها مع الوجه .

وما ذكره بعض الأصحاب \_ من أنه يجعل الأصابع للوجه، وبطون الراحتين لظهور الكفين \_ خلاف ما جاءت به الأحاديث، وليس فى كلام أحمد ما يدل عليه، وهو متعسر، أو متعذر، وهو بدعة لا أصل لها فى الشرع، و بطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه .

و إنما احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه .

فيقال لهم: كما أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه بلا بزاع، فكذلك ظهر الكفين، فانهم \_ و إن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون الاصابع \_ مسحوا مع الوجه، مسح باليدين قبل الوجه، كما قال ابن عقيل، و لهذا اختار المجد: أنه لا يجب الترتيب فيه، بل يجوز مسح ظهر الكفين قبل الوجه، كما دل عليه الحديث الصحيح يدل على أنه يمسح الوجه و ظاهر الكفين بذلك التراب، و أن مسح ظهر الكفين بما بق في اليدين من التراب يكني لظهر الكفين، فإن ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه يمسح وجهه بيديه، و مسح اليدين إحداهما بالأخرى لم يحمل بعض باطن اليد للوجه و بعضه للكفين، بل بباطن اليدين مسح وجهه و مسح إحداهما بالأخرى .

و أجاب القاضى و من وافقه \_ متابعة لأصحاب الشافعى \_ بأنه إذا تيمم لجرح فى عضو: يكون التيمم فيه عند وجوب غسله، فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضو، هذا فعل مبتدع، و فيه ضرر عظيم، و مشقة لا تأتى بها الشريعة، و هذا و نحوه إسراف فى وجوب الترتيب، حيث لم يوجه الله و رسوله، و النفاة يجوزون التنكيس لغير عـــذر، و خيار الأمور أوساطها، و دين الله بين الفالى و الجافى، و الله أعلم . .

<sup>(</sup>١) • تفسير آية الوضوء ، جزء من مجموع شذرات البلاطين طبع الشيخ حامد الفقى ص ١٢٧ – ١٦٤ .

٥ : ٨ ﴿ يَا أَيْهَا الذَّيْنِ آمنُوا كُونُوا قُوامِيْنِ لِللهِ شَهْدَاء بِالقَسْط ،
 و لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، إعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ .
 أى يحملنكم شنآن أى بغض قوم \_ و هم الكفار \_ على عــدم العدل ` .

٥: ٣٣ ﴿ إِنمَا جزاء الذين يحماربون الله و رسوله و يسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم مرخلاف الآية ﴾ .

و قيل سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا و قتلوا وأخذوا المال ، و قيل : سببه ناس معاهدون نقضوا العهد و حاربوا ، و قيل : المشركون ، فقد قرن بالمرتدين مناقضى العهد المحاربين ، و جمهور السلف و الخلاف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين و الآية تتناول ذلك كله ، و لهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء ، فانه يسقط عنه حد الله تعالى ٢ .

قال ابن عباس و أصحابه في قوله تعالى :

٥ : ٤٤ ﴿ و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ .
 قالوا : كفر لا ينقل عن الملة ، و قد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل و غيره من أثمة السنة ٢ .

قال محمد بن نصر : حدثنا يحيى ، حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام يعنى ابن حجر عن طاؤس عن ابن عباس : ﴿ و من لم يحكم بما أنزل الله

 <sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ۲۵۲ (۲) الا مان ص ۷۱ . (۳) الا مان ص ۲٦٤ .

فأولئك هم الكافرون ﴾ و ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ﴿ •

٥: ١٥ ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياً بعض و من يتولهم منكم فإبه منهم ﴾ .

روى الامام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قلت لعمر رضى الله عنه إن لى كاتبا نصرانيا؛ قال ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يتمول: ﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمَنُوا لا تَتَحَـَّدُوا اللَّهُودُ وَ النصارى أُولِياء ، بعضهم أُولِياء بعض ﴾ ألا اتخذت حنيفيا ، قال اللهود و النصارى أُولِياء ، بعضهم أُولياء بعض ﴾ ألا اتخذت حنيفيا ، قال : قلت يا أمير المؤمنين لى كتابته و له دينه ، قال : لا أكرمهم إذا أهانهم الله و لا أدنيهم إذا أقصاهم الله أ

٥: ٥٠ - ٥٠ ﴿ فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ، و يقول الذين آمنوا أ هؤلاً الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمسكم ، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ﴾ .

و المفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم عمر كان يظهر الاسلام و فى قلبه مرض ، خاف أن يغلب أهل الاسلام فيرالى الكفار من اليهود و النصارى و غيرهم للخوف الذى فى قلوبهم لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب ، و اليهود و النصارى صادقون .

و أشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال : يا رسول الله

<sup>(</sup>١) الايمان ص ١٧٦ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ افتضا الصراط المستقيم ص ٥٠ .

إن لى مرالى من اليهود و إنى أبرأ إلى الله من ولاية يهود ، فقال عبد الله بن أبى : لكنى رجل أخاف الدوائر و لا أبرأ من ولاية يهود ، فنزلت هذه الآية ' .

ه: ٥٥ ﴿ إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يوتون الزكاة و هم راكعون ﴾ .

(۱) . . . قل الثعلبي في تفسيره أن ابن عباس رضى الله عنهما يقول: نزلت في أبي بكر ، ونقل عن عبد الملك قال سألت أبا جعفر قال هم المؤمنون؛ قلت فإن ناسا يقولون هو على ، قال فعلى من الذين آمنوا، و عن الضحاك مثله ، و روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه قال حدثنا أبو صالح \_ كاتب الليث \_ حدثنا معاوية ، حدثنا على ابن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه ، قال كل: من آمن فقد تولى الله و رسوله و الذين آمنوا، قال : و حدثنا أبو سعيد الأشج عن المحاربي عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سألت أبا جعفر محمد بن على عرب هذه الآية فقال هم الذين آمنوا، قال على ، قال على ، قال على من الذين آمنوا، و عن السدى مثله .

(۲) أنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفاً عن سلف أن هذه الآية نزلت فى النهى عن موالاة الكفار و الأمر بموالاة المؤمنين، لما كان بعض المنافقين كعبد الله بن أبى يوالى اليهود و يقول إنى أخاف الدوائر فقال بعض المؤمنين هو عبادة بن الصامت إنى أتولى الله و رسوله و أبرأ إلى الله و رسوله من هؤلاء الكفار و ولايتهم و لهذا لما جانهم

<sup>(</sup>١) الايمان ص ١٦٢ .

بنو قینقاع و سبب تأمرهم عبد الله بن أبی سلول ، فأنزل الله هـذه الآیة یبین فیها وجوب موالاة المؤمنین عموما و ینهی عرب موالاة الکفار عموما .

(٣) أن سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر القرآن ، فإنه تعالى قال : ﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا اليهود و النصارى أوليا بعضهم أوليا بعض ، و من يتولهم منكم فانه منهم ، إن الله لا يهدى القوم الظالمين ﴾ فهذا نهى عن موالاة اليهود و النصارى ، ثم قال « فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ، فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده » إلى قوله فأصبحوا خاسرين .

فهذا وصف الذين فى قلوبهم مرض ، الذين يوالون الكفار كالمنافقين ، ثم قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا مِن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون فى سبيل الله ، و لا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشا ، و الله ذو الفضل العظيم ﴾ فذكر فصل المرتدين و أنهم لر يضروا الله شيئاً ، و ذكر من يأتى به بعدهم ، ثم قال : ﴿ إِنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الوكاة و هم راكعون ، و من يتول الله و رسوله و الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ﴾ فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل فى الاسلام من المنافقين و ممن يرتد عنه ، و حال المؤمنين الثابتين عليه ظاهراً و باطناً ، فهذا السياق مع إتيانه بصيغة الجمع مما يوجب الجمع لمن يريد ذلك علما يقيناً لا يمكنه رفعه عن بصيغة الجمع مما يوجب الجمع لمن يريد ذلك علما يقيناً لا يمكنه رفعه عن

نفسه أن الآية عامة فى كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات لا تختص بواحد بعينـه لا أبى بكر و لا عمر و لا عثمان و لا على و لا غيرهم ، لكن هؤلآء أحق الأمة بالدخول فيها ` .

٥: ٩٥ \_ ٠٠ ﴿ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله و ما أنزل إلينا و ما أنزل من قبل ، و إن أكثركم فاسقون ، قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله و غضب عليه ، و جعل منهم القردة و الخنازير و عبد الطاغوت أولئك شر مكانا و أضل عن سوا السيل ﴾ .

أى من لعنه الله و جعل منهم الممسوخين ، و عبد الطاغوت ، في « جعل » معطوف على « لعن » ليس المراد جعل منهم من عبد الطاغوت كما ظنه بعض الناس ، فإن اللفظ لا يدل على ذلك ، و المعنى لا يناسبه ، فإن المراد ذمهم على ذلك لا الاخبار بأن الله جعل فيهم من يعبد الطاغوت ، إذ مجرد الإخبار بهذا لا ذم فيه لهم بخلاف جعله منهم القردة و الحنازير فإن ذلك عقوبة منه لهم على ذبوبهم و ذلك خزى ، فعا بهم بلعنة الله تعالى و عقوبته بالشرك الذي فيهم و هو عبادة الطاغوت .

﴿ و عبد الطاغوت ﴾ و الصواب عطفه على قوله : ﴿ من لعنه الله ﴾ فعل ماض معطوف على ما قبله فى الأفعال الماضية ، لكن المتقدمة الفاعل الله مظهراً أو مضمراً ، و هذا الفعل اسم من عبد الطاغوت ، و هو الفجر فى عبد ، و لم يعد حرف من ، لأن هذه الأفعال لصنف واحد

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ج ٤ ص ـــ ٤ ٦ . (٧) منهاج السنة النبوية ج ١ ص ٣٣٩ ·

و هم اليهود ' .

٥: ٦٤ ﴿ و قالت اليهود يد الله مغلولة ، غلت أيديهم ، و لعنوا
 ما قالوا ، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ .

و اليهود أرادوا بقولهم ﴿ يد الله مغلولة ﴾ أنه بخيـل فكذبهـم الله فى ذلك و بين أنه جواد لا يبخل ، فأخبر أن يديه مبسوطتان كما قال: ﴿ وَلا تَجْعَلُ يَدِكُ مَعْلُولَةً إِلَى عَنقَكُ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُّ البُسُطُ فَتَقَعْدُ مَلُومًا عُسُوراً ﴾ فبسط اليدين المراد به الجود و العطاء ليس المراد ما أوهموه من بسطه المجرد ، و لما كان العطاء باليـد يكون ببسطها صار من المعروف في اللغة التعبير ببسط اليد عن العطاء ، فلما قالت اليهود ﴿ يد الله مغلولة ﴾ و أرادوا بذلك أنه بخيل كذبهم الله في ذلك و بين أنه جواد ماجد ١٠ .

٥ : ٧٧ – ٧٥ ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم و قال المسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى و ربكم ، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، و مأواه النار ، و ما للظالمين من أنصار ، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة و ما من إله إلا إله واحد ، و إن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ، أفلا يتوبون إلى الله و يستغفرونه ، و الله غفور رحيم ، ما المسيح بن مريم إلا رسول ، قد خلت من قبله الرسل و أمه صديقة ، كانا يأ كلان الطعام ، أنظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أبى يؤفكون ﴾ .

فذكر سبحانه و تعالى أنهما كانا يأكلان الطعام لأن ذلك من أظهر

<sup>(</sup>۱) فتاوى ج ١٤ ص ٥٥٤ · (٢) لجواب الصحيح ج ٣ ص ١٢٦ ·

الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبان، إذ الحالق أحد صمد لا يأكل و لا يشرب، و ذكر مريم مع المسيح لأن من النصارى من اتخذها إلها آخر فعبدها كما عبد المسيح، و الذين لا يقولون بهذا كثير منهم يطلب منها كل ما يطلب من الله حتى يقول لها اغفرى لى و ارحميني و غير ذلك بنا على أنها تشفع فى ذلك إلى ابنها؛ فتارة يقولون يا والدة الاله اشفعى لنا إلى الاله، و تارة يسألونها الحوائج التى تطلب من الله و لا يذكرون شفاعة و آخرون يعبدونها كما يعبدون المسيح .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : كفارة اليمين هي المذكورة في سورة المائدة ، قال تعالى :

٥ : ٨٩ ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ، أوكسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ﴾ .

فهى كان واجداً فعليه أن يكفر باحدى الثلاث ، فان لم يحسد فصيام ثلاثة أيام : و إذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك .

و مقدار ما يطعم مبى على أصل ، و هو أن إطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف ؟ فيه قولان للعلما ؛ منهم من قال هو مقدر بالشرع ، و هؤلاء على أقوال ، منهم من قال يطعم كل مسكين صاعا من تمر أو صاعا شعير أو نصف صاع من بر كقول أبى حنيفة و طائفة ، و منهم من قال : يطعم كل واحد نصف صاع من تمر و شعير أو ربع صاع من بر و هو مد كقول أحد و طائفة ، و منهم من قال : بل يجزئ في الجميع مد من

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٣ ص ٤٠ .

الجميع كقول الشافعي و الطائفه .

و القول الثانى أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدراً و نوعا ، و هذا معنى قول مالك قال اسماعيل بن اسحاق : كان مالك يرى فى كفارة اليمين أن المد يجزى بالمدينة ، قال مالك : و أما البلدان فإن لهم عيشاً غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم ، يقول الله تعالى : ﴿ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ﴾ و هو مذهب داؤد و أصحابه مطلقاً و المنقول عن أثر الصحابة و التابعين هذا القول ، و له ذا كانوا يقولون : الأوسط خبز و لبن ، خبز و سمن ، خبز و تمر ، و الأعلى خبز و لحم ، و قد سطنا الآثار فى غير هذا الموضع .

و بينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب و السنة و الاعتبار ، و هو قياس مذهب أحمد و أصوله . . . . . و المختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس و عادتهم ، فقد يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة و في بلد ما أوجبه أحمد و في بلد آخر ما بين هذا و هذا على حسب عادته عملا بقوله تعالى ﴿ من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾ . .

٥: -٨ - ٨١ ﴿ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ابئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم و فى العـذاب هم ظالدون، و لو كانوا يؤمنون بالله و النبى و ما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، و لكن كثيراً منهم فاسقون ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فناوی ج ۲ ص ۸۰ .

فذكر جملة شرطية تقتضى أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف « لو » التى تقتضى مع الشرط انتفاء الشرط فقال ﴿ و لو كانوا يؤمنون بالله و النبى و ما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ﴾ فدل على أن الايمان المذكور ينفى اتخاذهم أولياء و يضاده و لا يجتمع الايمان و اتخاذهم أولياء فى القلب، و دل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الايمان الواجب من الايمان بالله و النبى و ما أنزل إليه ` .

\* \* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) الايمان ص ١٠.

## سورة الأنعام

٦: ٦٠ ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو
 من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض ﴾ ٠

و قد ثبت فی الصحیح عن جابر: أنه لما نزلت هذه الآیة ﴿ قل هو القادر علی أن یبعث علیكم عذابا من فوقكم ﴾ قال النبی صلی الله علیه و سلم: أعوذ بوجهك ﴿ أو من تحت أرجلكم ﴾ قال: أعوذ بوجهك ﴿ أو يذيق بعضكم بأس بعض ﴾ قال: هاتان أهون ' .

٢ : ٦٧ ﴿ لا أحب الآفلين ﴾ ٠

فإن الأفول هو المغيب و الاحتجاب باتفاق أهل اللغة و التفسير، و هو من الأمور الظاهرة فى اللغة ، و سواء أريد بالأفول ذهاب ضوء القمر و الكوكب بطلوع ضوء الشمس أو أريد به سقوط من جانب المغرب فانه إذا طلعت الشمس يقال إنها غابت الكوكب و احتجبت، و إن كانت موجودة فى الساء، و لكن طمس ضوء الشمس نورها .

٦ : ٦٨ ﴿ الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم ، أولئك لهم الأمن و هم مهتدون ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فناوی ج ۸ ص ۲۹۲ . (۲) شرح حدیث النزول ص ۱۹۵

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك، فني الصحيح عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم .

۹۱: ٦ ﴿ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى
 للناس ، تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيراً ، قل الله ﴾ .

أى الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ٠٠.

۱۰۱: ٦ ﴿ بديسع الساوات و الأرض ، أنى يكون له ولد و لم تكن له صاحبة ، و خلق كل شيء ، و هو بكل شيء عليم ﴾ .

فقوله: ﴿ أَنَى يَكُونَ لَهُ وَلَدَ ﴾ تقديره: من أين يَكُونَ وَلَدَ ، فأنى فى اللغة بمعنى من أين ذلك ، و هـذا استفهام إنكارى ، فبين سبحانه أنه يمتنع أن يكون له ولد و لم تكن له صاحبة مع أنه خالق كل شيء ٢ .

٣ : ١٠٩ ( و ما يشعر كم أنها إذا جاءت لا يؤمنون € و الآية بعدها بعدها ، أشكلت قراءة الفتح : على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة ، و ليس كذلك ، لكنها داخلة فى خبر أن ، و المعنى : إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون و أنا أفعل بهم هذا ، لم يكن قسمهم صدقا بل قد يكون كذبا ، و هو ظاهر الكلام المعروف أنها « أن »

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ ص ۲۹۲ · (۲) الرد علی المنطقیین ص ۳۹ .

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح ج ٢ ص ٥٨ .

المصدرية ، و لو كان ( و نقلب ) الخ كلاما مبتدءاً لزم أن كل من جاءته آية قلب فؤاده ، و ليس كذلك ، بل قد يؤمن كثير منهم ' .

\* \* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ج ۱۶ ص ۴۹۵ .



## سورة الأعراف

٧: ٣٣ ﴿ قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ،
 و الاثم و البغى بغير الحق ، و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ .

فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها تحريما مطلقا لم يبح منها شيئاً لأحد من الخلق و لا في حال من الأحوال بخلاف الدم و الميتة و لحم الخنزير و غير ذلك ، فاينه يحرم في حال و يباح في حال ، و أما الأربعة فهي محرمة مطلقاً ، فالفواحش متعلقة بالشهوة ، و البغي بغير الحق يتعلق بالغضب ، و الشرك بالله فساد أصل العدل و العلم .

و قوله: ﴿ و أَن تَشْرَكُوا بَالله مَا لَمْ يَلِزَلُ بِهُ سَلَطَانًا ﴾ يتضمن تحريم أصل الظلم فى حق الله ، و ذلك يستلزم إيجاب العدل فى حق الله تعالى، و هو عادته وحده لا شريك له ` .

٧ : ٥٣ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوَيْلُهُ ﴾ .

و أما استعال التأويل بمعنى أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به فهذا اصطلاح بعض المتأخرين ولم يكن فى لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى ، ثم لما شاع

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ١٠٩

بين المتأخرين صاروا يظنون أن هذا هو التأويل فى قوله تعالى: ﴿ وَ مَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلَّا اللهُ ، وَ قَالَتَ طَائِفَةً بِلَ يَعْلَمُ الرَّاسِخُونَ ، وَ كُلْتَا الطَّائِفَتِينَ غَالَطَةً ، فَإِنْ هَذَا لَا حَقِيقَةً لَهُ بِلَ هُو بِلَطْلُ ، وَ اللهُ يَعْلَمُ انتفاءه وَ انه لم يرده ` .

۷ : ۸۸ ﴿ لنخرجنك يا شعيب و الذين آمنوا معك من قريتنا ﴾ الآية و ما فى معناها .

التحقیق أن الله سبحانه إنما یصطفی لرسالته من کان خیار قومه حتی فی النسب ، کما فی حدیث هرقل ، و من نشأ بین قوم مشرکین جهال ، لم یکر فیص ، إذا کان علی مثل دینهم ، إذا کان معروفا بالصدق و الامانة ، و فعل ما یعرفون وجوبه و ترك ما یعرفون قبحه .

قال تعالى: ﴿ وَ مَا كُنَا مَعَدْبَيْنَ حَتَى نَبَعَثْ رَسُولًا ﴾ فلم يكن هؤلآء مستوجبين العذاب ، و ليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم ، ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا .

و قد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة و الشرائع ، و إن من لم يقر بذلك بعد الرسالة . فهو كافر ، و الرسل قبل الوحى لا تعلمه فضلا عن أن تقر به .

قال تعالى: ﴿ يَنْزِلُ الْمُلائِكَةُ بَالْرُوحِ مِنْ أُمْرُهُ ﴾ الآية ، و قال: ﴿ يَلْقَى الروحِ مِنْ أُمْرِهُ عَلَى مِنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادُهُ ، لَيْسَدْرُ يُومُ التّلاقُ ﴾ فجعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار بيوم التلاق وكلاهما عرفوه بالوحى .

<sup>(</sup>١) شرح حديث البزول ص ٢٦ .

و ما ذكر أنه صلى الله عليه و سلم بغضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبى ، فانه سيد ولد آدم ، و الرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره ، من جهة تأييد الله له ، بالعلم و الهدى ، و بالنصر و القهر ، كما كان نوح و ابراهيم .

و لهذا يضيف الله الأمر إليهما فى مثل قوله : و لقد أرسلنا نوحا و ابراهيم ﴾ الآية ﴿ إِن الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم ﴾ الآية ، و ذلك أن نوحا أول رسول بعث إلى المشركين ، وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين ، و قوم ابراهيم مبدأه من عبادة الكواكب ، ذلك الشرك الارضى ، و هذا الساوى ، و لهذا سد صلى الله عليه و سلم ذريعة هذا و هذا أ

۷: ۱۰۶ − ۱۰۶ ﴿ يا فرعون إنى رسول من رب العالمين ، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ﴾ فى القراءة المشهورة يخبر أنه جدير و حرى و ثابت و مستقر على أن لا يقول على الله إلا الحق .

وعلى القراءة الآخرى أخبر أنه واجب عليه أن لا يقول على الله إلا الحق ، و قال تعالى : ﴿ و لو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ و قال تعالى : ﴿ أم يقولون افترى على الله الكذب فا ن يشأ الله يختم على قلبك ، و يمح الله الباطل و يحق الحق بكلماته ﴾ و قال تعالى : ﴿ و إذا بدلنا آية ، و الله أعلم بما ينزل ، قالوا إنما أنت مفتر ، بل أكثرهم لا

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱۵ ص ۲۱ .

يعلمون ، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ، ليثبت الذين آمنوا وهدى و بشرى للسلمين ﴾ و قال تعالى : ﴿ و إذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقا نا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقا منسى ، إن أتبع إلا ما يوحى إلى ﴾ .

٧: ١٥٤ ﴿ وَ لِمَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبِ أَخَذَ الْأَلُواحِ ﴾ .

فوصف الغضب بالسكوت ، و فى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه و معاوية بن قرة و عكرمة ( و لما سكن ) بالنون ، و القراءة المشهورة بالتاء ، قال المفسرون : سكت الغضب أى سكن ، وكذلك قال أهل اللغة الزجاج و غيره .

قال الجوهرى: « سكت الغضب » مثل سكن ، فالسكون أخفض ، فكل ساكت ساكن و ليس كل ساكن ساكتا .

الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ﴿ إِنَّ الذِينَ اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ﴿ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ .

قال سعيد بن جبير : هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم، وقال ليث عن مجاهد : هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه ، والشهوة و الغضب مبدأ السيئات ، فاذا أبصر رجع . ثم قال :

٧ : ٢٠٢ ﴿ وَ إِخْوَانِهُمْ يُمْدُونِهُمْ فَى الغَيْ ثُمُّ لَا يَقْصُرُونَ ﴾ .

أى و إخوان الشياطين تمدهم الشياطين فى الغى ثم لا يقصرون ، قال ابن عباس : لا الانس تقصر عن السيئات و لا الشياطين تمسك عنهم

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح ج ١ ص ٣٧ . (٢) شرح حديث النزول ص ٢١٤.

فإذا لم يبصر بق قلبه فى غمر ، و الشيطان يمده من غيه و إن كان التصديق في قلبه لم يكذب ، فذلك النور و الإيصار و تلك الخشيئة و الخوف يخرج من قلبه ، و هذا كما أن الانسان يغمض عينيه فلا يرى شيئاً و إن لم يكن أعمى ، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق و إن لم يكن أعمى كعمى الكافر .

٧: ٥٠٥ ﴿ و اذكر ربك فى نفسك تضرعا و خفية ، و دون الجهر من القول بالغدر و الآصال ﴾ .

و فى الصحيحين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا معه فى سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبى صلى الله عليه و سلم: أيها الناس! اربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم و لا غائبا، و إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ' .

3 0 0 0 0 1

<sup>(</sup>۱) الايمان ص ٢٦ . (٢) فتاوى ج ١ ص ١٦٦ .

•

## سورة الأنفال

۱ ه ﴿ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أبى ممدكم بألف مر.
 الملائكة مردفين ﴾ .

و قد روى مسلم فى صحيحه من حديث ابن عباس عن عمر: قال :

لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المشركين و هم ألف و أصحابه و هم ثلاث مأة و تسعة عشر رجلا ، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم القبلة ثم مد يديه ، فجعل يهتف بربه : اللهم أنجز لى ما وعدتنى اللهم آتنى ما وعدتنى ، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد فى الأرض ، فما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداء عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداء ه فألقاه على منكبيه ، ثم النزمه من ورائه ، و قال يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك ، فانه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله تعالى : ﴿ إذ تستيغثون ربكم فاستجاب لـــكم ألى ما وعدك فأنزل الله تعالى : ﴿ إذ تستيغثون ربكم فاستجاب لـــكم ألى مد كم بألف من الملائكة مردفين ﴾ فأمده الله بالملائكة .

قال أبو زميل: فحدثنى ابن عباس قال: بينها رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى اثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه و صوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا قدد خطم أنفه و شق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع ، فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: صدقت ، ذلك مر مدد الساء الثالثة ، فقتلوا يومئذ سبعين و أسروا سبعين . . . اه . .

۸ : ۱۷ ﴿ و ما رمیت إذ رمیت و لکن الله رمی ﴾ .

معناه ما أصبت إذ خذفت و لكن الله هو الذي أصاب ، فالمضاف إليه الحذف باليد و المضاف إلى الله تعالى الايصال إلى العدو و إصابتهم به ، و ليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس أنه لما خلق الرامى و الرمى كان هو الرامى في الحقيقة ، فإن ذلك لو كان صحيحا لكونه خالقا لرميه لاطرد ذلك في سائر الأفعال ، فكان يقول : و ما مشيت و لكن الله مشى و ما لطمت و لكن الله لطم ، و ما طعنت و لكن الله طعن و ما ضربت بالسيف و لكن الله ضرب ، و ما ركبت الفرس و لكن الله ركب ، و ما صمت و ما صليت و ما حججت و لكن الله صام و صلى و حج ن .

و روى ابن اسحاق عن جماعة ، منهم عروة و الزهرى و عاصم بن عمرو و غيرهم ، قالوا : فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم فى العريش هو و أبو بكر ما معهما غيرهما ، و قد تدانى القوم بعضهم من بعض ، فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يناشد ربه ما وعده من نصره ، و يقول : اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد ، و أبو بكر يقول بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله سينجز لك ما وعدك من نصره و خفق رسول الله عليه و سلم خفقة ثم هب ، فقال رسول الله صلى الله صلى الله الله عليه و سلم خفقة ثم هب ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خفقة ثم هب ، فقال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ج ٢ ص ١٦١ . (٢) منهاج السنة النبوية ج ٢ ص ٤٤ .

عليه و سلم: أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله عز و جل ، هذا جبرئيل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع ( يقول الغبار ) ثم خرج رسول الله صلى الله عليه فعبأ أصحابه و هيأهم ، و قال : لا يعجلن رجل منكم لقتال حتى يؤذنه فإذا أكثبكم القوم يقول قربوا منكم فانضحوهم عنكم بالنبل ، ثم تزاحم الناس ، فلما تدانى بعضهم من بعض خرج رسول الله صلى عليه و سلم فأخذ حفنة من حصباء ، ثم استقبل بها قريشا فنفخ بها وجوههم و قال شاهت الوجوه ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم احملوا عليهم يا معشر المسلمين فحمل المسلمون و هزم الله قريشا و قتل من قتل من أسر منهم .

و فى حديث ابن أبى طلحة الوالبى عن ابن عباس رضى الله عنها قال له جبريل خذ قبضة من تراب ، فأخذ قبضة من تراب و رمى بها وجوههم ، فما من المشركين من أحد إلا و أصاب عينيه و منخريه و فحسه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين "

٨: ٥٥ ﴿ و انقرا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ .
 فإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتئة تصيب من لا يظلم . فيمجرون عن ردها حينئذ بخلاف ما لو منع الظالم ابتداء فامه كان يزول سبب الفتنة " .

۸ : ۳۵ ﴿ و ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء و تصدية ﴾ .
 قال السلف : المكاء الصفير ، و التصدية التصفيق باليد ، فكان المشركون يحتمعون فى المسجد الحرام يصفقرن و يصوتون يتخذون ذلك

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ع ص ٢٠٠ . (٢) منهاج السنة النبوبة ج ٢ ص ١٨٧ .

عبادة و صلاة ' .

فدمهم الله على ذلك و جعل ذلك من الباطل الذى نهى عنه .

۸ : ٣٩ ﴿ و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ﴾ .
فارذا لم يكن الدين كله لله كانت فتنة ، وأصل الدين أن يكون الحب
لله و البغض لله و الموالاة لله و المعاداة لله ، و العبادة لله و الاستعانة بالله ،
و الخوف من الله و الرجاء لله و الاعطاء لله و المدين لنه .

و هذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذى أمره أمر الله و نهيده نهى الله ، و معاداته معاداة الله و طاعته طاعة الله و معصيته معصية الله ؛ و صاحب الهوى يعميه الهوى و يصمده ، فلا يستحضره الله و رسوله فى ذلك ، و لا يطلبه و لا يرضى لرضا الله و رسوله و لا يغضب لغضب الله و رسوله بل يرضى إذا ما يرضاه بهواه و يغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه و يكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذى يرضى له و يغضب له إذا حصل هو الحق و هو الدين ٢ .

و لذى القربى و البتامى و المساكين و ابن السيل إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزل على عبدنا بوم الفرقان، يوم التق الجمعان، و الله على كل شئ قدير ﴾ . . .

و قال في الفيء :

﴿ مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولُهُ مِن أَهُـلِ القَرَى فَلَلَّهُ وَ لَلْرَسُولُ وَ لَذَى

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى ج ٣ ص ٢٦٤ . (٢) منهاج السنة ج ٤ ص ٦٤ .

القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیا. منکم ﴾ ٥٩: ٥٩ – ٦ – ٧ ·

و قد قال قبل ذلك :

﴿ و مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولُهُ مَنْهُمْ فَمَا أُوجَفَتُمُ عَلَيْهُ مِنْ خَيْلُ وَلَا ركاب ، و لكن الله يسلط رسله على من يشاء ﴾ ٥٩: ٦ .

و أصل الفي الرجوع ، و الله خلق الخلق لعبادته و أعطاهم الأموال يستعينون بها على عبادته ، فالكفار لما كفروا بالله و عبدرًا غيره لم يبقوا مستحقين للا موال فأباح الله لعباده قتلهم و أخر أموالهم فصارت فيئا أعاده الله على عباده المؤمنين لأنهم هم المستحقون له ، وكل مال أخذ من الكفار قد يسمى فيئا حتى الغنيمة ، كا قال النبي صلى الله عليه و سلم فى غنائم حنين : ليس لى مما أفاء الله عليكم إلا الحنس ، و الحنس مردود عليكم، لكن لما قال تعالى : ﴿ و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم من خيل و لا ركاب ﴾ و قال : ﴿ و ما أفاء الله على رسوله مر. أهل القرى ﴾ صار اسم الفي عند الاطلاق لما أخذ من الكفار بغير قتال ، و جمهور العلماء على أن الفيء لا يخمس ، كقول مالك و أبى حنيفة و أحمد ، و هذا العلماء على أن الفيء لا يخمس ، كقول مالك و أبى حنيفة و أحمد ، و هذا السلف قاطبة .

و قال الشافعي و الحرقى و من وافقه من أصحاب أحمد يخمس، و الصواب قول الجمهور، فإن السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم و خلفائه تقتضى أنهم لم يخمسوا فيئا قط، بل أموال بني النضير كانت أول الفيء و لم يخمسها النبي صلى الله عليه و سلم بل خمس غنيمة بدر و خمس

خيبر و غنائم حنين ، وكذلك الخلفاء بعده لم يكونوا يخمسون الجزية و الجزاج .

و منشأ الخلاف أنه لما كان لفظ آية الخمس و آية الفيء واحدا اختلف فهم الناس للقرآن ، فرأت طائفة أن آية الجنس تقتضى أن يقسم الحنس بين الجنسة بالسوية ، و هذا قول الشافعي و أحمد و داؤد الظاهري ، لأنهم ظنوا أن هذا ظاهر القرآن ، ثم أن آية الفي لفظها كلفظ آية الجنس ، فرأى بعضهم أن الفي كله يصرف أيضاً مصرف الجنس إلى هؤلاء الجنسة ، و هذا قول داؤد بن على و أتباعه ، و ما علمت أحداً من المسين قال هذا القول قبله ، و هو قول يقتضى فساد الاسلام إذا دفع الفي كله إلى هذه الاصناف ، و هؤلاء يتكلمون أحيانا بما يظنونه ظاهر اللفظ و لا يتدبرون عواقب قولهم .

و رأى بعضهم: أن قوله فى آية الفى : ﴿ فلله و للرسول و لذى القربى ﴾ المراد بذلك خمس الفى ، فرأوا أن الفى ، يخمس ، و هذا قول الشافعى و من وافقه من أصحاب أحمد ، و قال الجمهور : هذا ضعيف جداً ، لأنه قال : ﴿ فلله و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ﴾ لم يقل خمسه لهؤ لآ ، ثم قال : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم و الذين تبوأوا الدار و الايمان من قبلهم و الذين جا وا من بعدهم ﴾ و هؤ لآ ، هم المستحقون للفى ، كله ، فكيف يقول المراد خمسه ، و قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما يقوأ هده الآية قال : هذه عمت المسلمين كله : و أما أبو حنيفة و من وافقه قرأ هده الآية قال : هذه عمت المسلمين كله : و أما أبو حنيفة و من وافقه

فوافقوا هؤلاً. على أن الخس يستحقه هؤلاً ، لكن قالوا: إن سهم الرسول كان يستحقه في حياته و ذَّو قرباه كانوا يستحقونه لنصرهم له ، و هذا قدر سقط بموته فسقط سهمهم كما سقط سهمه ، و الشافعي و أحمد قالا : بل يقسم سهمه بعد موته في مصرف الفيء إما في الكراع و السلاح و إما في المصالح مطلقاً ، و اختلف هؤ آلاء هل كان الفيُّ ملكا للنبي صلى الله عليـــه و سلم فى حياته على قولين : أحدهما نتم ، كما قاله الشافعي و بعض أصحاب أحمد لأنه أضيف إليه ، و الثاني : لم يكن ملكا له لأنه لم يكن يتصرف فيه تصرف المالك ، و قالت طائفة : ذوو القربي هم ذوو قربي القياسم المتولى و هو الرسول في حياته ، و من يتولى الأمر بعده ، و احتجوا بما روى عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال: ما أطعم الله نسيا طعمة إلا كانت لمن يتولى الأمر بعده ، و القول الخامس قول مالك و أهل المدينـة و أكثر السلف أن مصرف الحنس و الفي واحــد، و أن الجميع لله و الرسول بمعنى أنه يصرف فيها أمر الله به و الرسول هو المبلغ عن الله ، فما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا .

و قد ثبت عنه فی الصحیح أنه قال: إنی و الله لا أعطی أحداً ولا أمنع أحداً و إنما أنا قاسم أضع حیث أمرت ، فدل علی أنه یعطی المال لمن أمره الله به لا لمن یرید هو ، و دل علی أنه أضافه إلیه لكونه رسول الله لا لكونه مالكا له ، و هذا بخلاف نصیبه من المغنم و ما وصی له به ، فایه كان ملكه ، و لهدنا سمی الفی مال الله بمعنی أنه المال الذی یجب طرفه فیما أمر الله به و رسوله ، أی فی طاعة الله ، أی لا یصرفه أحد

فيما يريد، و إن كان مباحا بخلاف الأموال المملوكة، و هذا بخلاف قوله: « و آتوهم من مال الله الذي آتاكم » فإنه لم يضفه إلى الرسول بل جعله ما آتاهم الله ، قالوا: و قوله تعالى: ﴿ و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السيل ﴾ تخصيص هؤلاء بالذكر للاعتناء بهم لا لاختصاصهم بالمال و لهذا قال: ﴿ كَي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾ أي لا تتداولونه و تحرمون الفقراء، و لو كان مختصا بالفقراء لم يكن للا غنياء فضلا عن أن يكون دولة ، و قد قال تعالى: ﴿ و ما آتاكم الرسول فحذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ فدل على أن الرسول هو القاسم للفي و المغام و لو كانت مقسومة محدودة كالفرائض لم يكن للرسول أمر فيها و لا نهى .

و أيضاً فالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم و خلفاء ه تدل على هذا القول ، فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يخمس قط خمسا خمسة أجزاء و لا خلفاء ه ، و لا كانوا يعطون اليتامي مثل ما يعطون المساكين ، بل يعطون أهل الحاجة من هؤلاء و هؤلاء ، و قد يكون المساكين أكثر من اليتامي الاغنياء قد كان بالمدينة يتامي أغنياء فلم يكونوا يسوون بينهم و بين الفقراء ، بل و لا عرف أنهم أعطوهم بخلاف ذوى الحاجسة ، و الأحاديث في هذا كثيرة ليس هذا الموضع ذكرها .

۸ : ٦٤ ﴿ يَا أَيْهَا النَّبِي حَسَبُكُ اللَّهِ وَ مَنَ اتَّبَعَـكُ مَنِ المؤمنين ﴾ .

أى حسبك و حسب من اتبعك الله .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ج ٣ ص ١٥٦ .

و من ظن أن المعنى حسبك الله و المؤمنون معه : فقد غلط غلطا فاحشا ، كما بسطاه في غير هذا الموضع ' .

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ ص ۱۰۹ .



## سورة التولة

ه : ٥ ﴿ فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، و خذوهم و احصروهم؛ و اقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾.

و هذه الأشهر عند جمهور العلما على المدذكورة في قوله تعالى : ﴿ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر و اعلموا أنكم غير معجزى الله ، و إن الله مخزى الكافرين ٩ : ٢ ﴾ فان المشركين كانوا نوعين ، نوعا لهم عهد موقت مطلق غير موقت ، و هو عقد جائز غير لازم ، و نوعا لهم عهد موقت فأمر الله و رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق لأن هذا العهد جائز غير لازم و أمره أن يسيرهم أربعة أشهر ، و من كان له عهد موقت فهو عهد لازم فأمره الله أن يوفي له ، إذا كان هو موقتا .

و قد ذهب بعض الفقها، إلى أن الهدنة لا تجوز إلا موقتة ، و ذهب بعضهم إلى أنه يجوز للامام أن يفسخ الهدنة الموقتة مع قيامهم بالواجب، و الصواب هو القول الثالث، و هو أنها تجوز مطلقة و موقتة ، فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين امضائها و بين نقضها ، و الموقتة لازمة ، قال تعالى : ﴿ براءة من الله و رسوله إلى الذين عاهدتم مر المشركين فسيحوا فى الارض أربعة أشهر ، و اعلموا أنكم غير معجزى الله ،

و أن الله مخزى الكافرين ، فأذان من الله و رسوله إلى الناس يوم الحبح الأكبر ، إن الله برئ من المشركين و رسوله \_ إلى قوله تعالى \_ فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فحلوا سبيلهم ، إن الله غفور رحيم ﴾ ` .

٩: ٦ ﴿ و إِن أحــد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام
 الله ﴾ .

فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من التالى المبلغ، و أن ما يقرأه المسلمون هو كلام الله كما فى حديث جاء الذى فى السنن أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعرض نفسه على الناس فى الموقف، و يقول: « ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربى ؛ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربى ، و فى حديث أبي بكر الصديق رضى الله عنه أنه لما خرج على المشركين فقرأ عليهم ﴿ السم غلبت الروم فى أدنى الأرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون عليهم ﴿ السم غلبت الروم فى أدنى الأرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون و لا بكلام صاحبي ، و لكنه كلام الله ٢٠٠٠ .

٣٠: ٩ ﴿ و قالت اليهود عزير ابن الله ﴾ .

و هذا قاله طائفة من اليهود، و هو معروف عن شخص يقال له فنحاص بن عازورا و أتباعه ٢٠.

المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعـــالى : ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ٣ : ١٧٣ ﴾ لم يقل جميع الناس ، و لا

 <sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح ج ۱ ص ٥٢ – ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح ج ٣ ص ١٧٥ .

قالوا إن جميع الناس قد جمعوا لكم ، بل المراد به الجنس ، و هذا كما يقال الطائفة الفلانية تفعل كذا ، و الأصل الفلاني يفعلون كذا ، و إذا قال بعضهم فسكت الباقون و لم ينكروا ذلك فيشتركون في اثم القول ، و الله أعلم ' .

ه : ۱۳ ﴿ اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسيح بن مريم ، و ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو ، سبحانه عما يشركون ﴾ .

و فى حديث عدى بن حاتم \_ و هو حديث حسن طويل رواه أحمد و الترمذى و غيرهما \_ و كان قد قدم على النبى صلى الله عليه و سلم و هو نصرانى ، فسمعه يقرأ هذه الآية ، قال : فقلت له إنا لسنا نعبدهم : قال : « أ ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، و يحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ » قال : « فتلك عبادتهم » و كذلك قال أبو البخترى : أما إنهم لم يصلوا لهم و لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ، فكانت ولكن أمروهم فجيلوا حلال الله حرامه و حرامه حلاله فأطاعوهم ، فكانت تلك الربوبة .

و قال الربيع بن أنس: قلت لأبى العتاهية: كيف كانت تلك الربوبية في بي اسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروابه و نهوا عنه، فقالوا: لرب نسبق أحبارنا بشي فما أمرونا به ائتمرنا، و ما نهوا عنه انتهينا، لقولهم فاستنصحوا . . . و نبذوا كتاب

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ۲۵۹ .

الله ورا طهورهم ققد بين النبي صلى الله عليه و سلم أن عبادتهم إياهم كانت تحليل الحرام و تحريم الحلال ، لأنهم صلوا لهم ، و صاموا لهم ، و دعوهم من دون الله ، فهذه عبادة للرجال ؛ و تلك عبادة الأموال ، و قد بيسنها النبي صلى الله عليه و سلم و قد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله : ﴿ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ﴾ .

، ٩: ٦٧ ﴿ المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض ، يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف، و يقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون ، وعــد الله المنافقين و المنافقات و الكفار نار حهم خالدین فیها ، هی حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم ، کالذین من قبلكم كانوا أشد منكم قوة و أكثر أموالا و أولاداً فاستمتعوا بخلاقهـم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم و خضتم كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة ، و أولئك هم الخاسرون ، أ لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود ، و قوم ابراهيم وأصحاب مدين و المؤتفكات ، أتتهم رسلهم بالبينات ، فما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون ، و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليا. بعض ، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ، و يقيمون الصلاة و يؤتون الركاة و يطيعون الله و رسوله ، أولئك سيرحمهم الله ، إن الله عزيز حكيم ، وعد الله المؤمنين و المؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ، و رضوان من الله أكبر ، و ذلك هو الفوز العظم ؛

<sup>(</sup>١) الإيمان ص ٥٦.

يا أيها النبى جاهـد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم ، و مأواهم جهنم ، و بئس المصير ﴾ .

بين الله سبحانه و تعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين و صفاتهم و أخلاق المؤمنين و صفاتهم ، وكلا الفريقين مظهر للاسلام ، و وعـــد المنافقين المظهرين للاسلام مع هذه الأخلاق ، و الكافرين المظهرين للكفر نار جهم ، و أمر نبيه بجهاد الطائفتين ، و منذ بعث الله عبده و رسوله محمدا صلى الله عليه و سلم و هاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف؛ مؤمن و منافق و كافر ، فأما الكافر و هو المظهر للكفر فأمره بين ، و إنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب و السنة ، فانها هي التي تخاف على أهل القبلة ، فوصف الله سبحاله و تعالى المنافقين بأن « بعضهم من بعض » و قال في المؤمنين : « بعضهم أولياء بعض » و ذلك لان المنافقين تشابهت قلوبهم و أعمالهم ، و هم مع ذلك ﴿ تحسبهم جميَّعاً و قلوبهم شتى ٥٩ : ١٤ ﴾ فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم ثم يتخلى بعضهم عن بعض بخلاف المؤمن فايه يحب المؤمن و ينصره بظهر الغيب و إن تناحت بهم الديار و تباعد الزمان .

ثم وصف الله سبحاله كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم فى أنفسهم و فى غيرهم \_ و كلمات الله جوامع \_ و ذلك أنه لما كانت أعمال المرأ المتعلقة بدينه قسمين ، أحدهما أن يعمل و يترك ، و الثانى أن يأمر غيره بالفعل و الترك ثم فعله ، إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره فصارت الاقسام ثلاثة ليس لها رابع .

أحدها ما يقوم بالعامل، و لا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا. و الثانى ما يعمله لنفع غيره كالزكاة .

و الثالث ما يأمر غيره أن يفعله ، فيكون الغير هو العــامل ، و حظه هو : الأمر به .

فقال سبحانه فى وصف المنافقين : ﴿ يَأْمَرُونَ بِالْمُنْ وَ يَسْهُونَ عَنِ الْمُعْرُوفَ ﴾ و بازائه في وصف المؤمنين : ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفَ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرُ ﴾ .

و المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الايمان و العمل الصالح، و المنكر اسم جامع لكل ما كرهها الله و نهى عنه .

ثم قال : ﴿ ويقبضون أيديهم ﴾ قال مجاهد : يقبضونها عن الانفاق في سييل الله ، و قال قتادة : يقبضون أيديهم عن كل خير ، فمجاهد أشار إلى النفع بالمال و البدن ، و قبض اليد عبارة عن الامساك ، كما في قوله تعالى : ﴿ و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل البسط ١٧ : ه ﴾ و في قوله تعالى : ﴿ و قالت عنقك و لا تبسطها كل البسط ١٧ : ه ﴾ و في قوله تعالى : ﴿ و قالت اليهود يد الله مغلولة ، غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا ، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ه : ٤٤ ﴾ و هي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور ، و بازاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين : ﴿ يؤتون الزكاة ﴾ فإن الزكاة و إن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فانها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالى ، فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد .

ثم قال: ﴿ نسوا الله فنسيهم ﴾ و نسيان الله ترك ذكره ، و بازا الخلا قال فى صفة المؤمنين : ﴿ يقيمون الصلاة ﴾ فإن الصلاة أيضاً تعم الصلاة المفروضة و التطوع ، و قد يدخل فيها كل ذكر الله ، إما لفظاً و إما معنى ، قال ابن مسعود رضى الله عنه : ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة و إن كنت فى السوق ، و قال معاذ بن جبل : « مدارسة العلم تسبيح » .

ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين و الكفار من اللعنة و من النــار و العذاب المقيم فى الآخرة ، و بازاءه ما وعد الله المؤمنين مر للجـــنة و الرضوان و من الرحمة .

ثم فى ترتيب الكلمات و ألفاظها أسرار كثيرة ، ليس هذا موضعها ، و إيما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله ، و قد قيل إن قوله : « و لهم عذاب مقيم » إشارة إلى ما هو لازم لهم فى الدنيا و الآخرة من الآلام النفسية ، غما و حزنا و قسوة و ظلمة قلب و جهلا ، فإن للكفر و المعاصى من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم ، و لهذا تجد غالب هؤلا و لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل عقولهم و يلهى قلوبهم من تناول مسكر أو روية مله ، أو سماع مطرب و نحو ذلك ، و بازاء ذلك قوله فى مسكر أو روية مله ، أو سماع مطرب و نحو ذلك ، و بازاء ذلك قوله فى قلوبهم و غيرها ، بما يجدونه من حلاوة الإيمان و يذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للاسلام إلى غير ذلك من السرور بالايمان و العلم النافع و العمل الصالح بما لا يمكن وصفه .

ثم قال سبحانه فى تمام خبر المنافقين : ﴿ كَالَّذِينَ مَنْ قَبَّلُكُمْ كَانُوا

أشد منكم قوة و أكثر أموالا و أولاداً ﴾ و هذه الكاف قد قيل إنها رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنتم كالذين من قبلكم ، كا قال النمر بن تولب: كاليوم مطلوبا و لا طالبا ، أى لم أر كاليوم ، و التشبيه على هذين القولين فى أعمال الذين من قبل ، و قيل إن التشبيه فى العذاب ، ثم قيل العامل محذوف ، أى لعنهم و عذبهم كما لعن الذين من قبلكم ، و قيل \_ و هو أجود \_ بل العامل ما تقدم أى وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم و لعنهم كلعن الذين من قبلكم ، فحلها نصب ، و يجوز الذين من قبلكم و حقيقة الأمر على أن يكون رفعا أى عذاب كعذاب الذين من قبلكم ، وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تنازعها عاملان ناصبان ، أو ناصب و رافع من جنس قولهم أكرمت و أكرمي زيد ، و النحويون لهم فيا إذا لم يختلف العامل ، كقولك أكرمت و أعطيت زيداً ، قولان :

أحدهما و هو قول سيبويه و أصحابه أن العامل فى الاسم هو أحدهما، و أن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد، و الثانى قول الفرا، و غيره من الكوفيين أن الفعلين عملا فى هذا الاسم: و هو يرى أن العاملين يعملان فى المعمول الواحد، و على هذا اختلافهم فى نحو قوله: « عن اليمين وعن الشمال قعيد، » ٥ : ١٧ وأمثاله، فعلى قول الأولين يكون التقدير : وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم، أو كعذاب الذين من قبلكم، ثم النان من هدفه المعمولات لدلالة الآخر عليها و هم يستحسنون حذف اثنان من هدفه المعمولات لدلالة الآخر عليها و هم يستحسنون حذف

الأولين، وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله « وعد » و بقوله « لعن » ، و بقوله « و لهم عــذاب مقيم » لان الكاف لا يظهر فيها إعراب، و هذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر ، و إذا قيل إن الثالث يعمل الرفع ، فوجهه أن العمل واحد في اللفظ إذ التعلق تعلق معنوى لا لفظي ، و إذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل و منهم من يجعل التشبيه في العذاب فالقولان متلازمان ، إذاً المشابهة فى الموجب تقتضى المشابهة فى الموجب و بالعكس فلا خلاف معنوى بين القولين ؛ وكذلك ما ذكرناه مر اختلاف النحويين في وجوب الحذف و عدمه إنما هو اختلاف في تعليلات و مأخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب و لا في معني ، فإذاً الأحسن أن تتلعق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل و الجزاء ، فيكون التشبيه فيهما لفظياً ، و على القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظاً و على الآخر لزوماً ، و إن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ و أحسن ، فان لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حـذف، و إلا فيضمر « حالكم كحال الذين من قبلكم ، و نحو ذلك ، و هو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم .

و لا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هـــذا فإن الغرض متعلق بغيره، و هذه المشابهة في هؤلاً بازاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله: « و يطيعون الله و رسوله » فإن طاعة الله و رسوله تنافى مشابهـــة الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر من قبلكم . قال سبحانه : ﴿ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر

أموالا و أولاداً ، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ، و خضتم كالذي خاضوا ﴾ .

فالخطاب في قوله تعالى : « كانوا أشـــد منكم قوة » و قوله : « فاستمتعتم » إن كان للنافقين كان من باب خطاب التلوين و الالتفات ، و هذا انتقال من الغيبة إلى الحضور ، كما فى قوله : « الرحمن الرحم ، مالك يوم الدين إياك نعبد و إياك نستعين ، ثم حَصل الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قوله : أولئك حبطت أعمالهـم ، وكما في قوله : حتى إذا كنتم في الفلك و جرين بهم بريح طيبة و فرحوا بها ، ١٠ : ٢٢ و قوله : وكره إليكم الكفر و الفسوق و العصيان ، أولئك هم الراشـــدون ، ٤٩ : ٧ ، فارت الضمير في قوله : « أولئك حبطت أعمالهم » الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة كقوله فما بعد : « ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم » و إن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني ، و أما قوله : « فاستمتعوا بخلاقهم » فني تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله: « فاستمتعوا بخلاقهم » قال: بدينهم، و یروی ذلك عن أبی هریرة رضی الله عنه ، و ووی عن ابن عباس رضی الله عنهما بنصيبهم من الآخرة في الدنيا ، و قال آخرون : بنصيبهم مر

و قال أهل اللغـــة: الخلاق هو النصيب و الحظ كا نه ما خلق للانسان أى ما قدر له ، كما يقال القسم لما قسم له ، و النصيب لمـا نصب له أى أثبت .

و منه قوله تعالى : ﴿ ما له فى الأخرة من خلاق ﴾ ٢ : ١٠٢ أى من نصيب ، و قول النبى صلى الله عليه و سلم « إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فى الآخرة .

و الآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم فانه سبحانه قال ﴿ كاتوا أشد منكم قوة و أكثر أموالا و أولاداً ﴾ فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا و الآخرة ، وكذلك أموالا و أولادهم ، و تلك التموة و الأموال و الأولاد هو الخلاق ، فاستمتعوا بقوتهم و أموالهم و أولادهم في الدنيا ، و نفس الأعمال التي عملوها بهدنه القوة و الأموال هي دينهم ، و تلك الأعمال لو أرادوا بها الله و الدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها ، فتمتعهم بها : أخذ حظوظهم العاجلة بها فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها .

ثم قال سبحانه: ﴿ فاستمتعتم بخلاقكم كا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم و خضتم كالذي خاضوا ٩: ٦٩ ﴾ و فى « الذي » وجهان ، أحسنها أنها صفة المصدر، أى كالخوض الذي خاضوا، فيكون العائد محذوفا كما في قوله: ﴿ أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ٣٦: ٧١ ﴾ و هو كثير فاش في اللغة ،

و الثانى أنه صفة الفاعل أى كالفريق أو الصنف أو الجيل الذى خاصوه، كما لو قيل كالذين خاصوا، وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق و بين الخوض لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل و التكلم به،

أو يقع فى العمل بخلاف الاعتقاد الحق و الأول هو السدع و نحوها ، و الثانى هو فسق الأعمال و نحوها ، و الأول من جهة الشبهات ، و الشانى من جهة الشهوات ، و لهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين ، صاحب هوى قد فتنه هواه ، و صاحب دنيا أعمته دنياه ، و كانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر و العابد الجاهل ، فان فتنتها فتنة لكل مفتون فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق و لا يتعونه ، و هذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم ، و وصف بعضهم أحمد بن حنبل ، فقال رحمه الله عن الدنيا .

ماكان أصبره و بالماضين ماكان أشبهه أتته البدع فنفاها و الدنيا فأماها .

و قد وصف الله أئمة المتة بن فقال: ﴿ و جملناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون ٣٢: ٢٤ ﴾ فبالصبر تترك الشهوات، و باليقين تدفع الشبهات، و منه قوله في سورة العصر: ﴿ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ﴾ و قوله : ﴿ و اذكر عبادنا ابراهيم و اسحاق و يعقوب أولى الأيدي و الأبصار ٣٨: ٥٥ ﴾ و منه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه و سلم: إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات و يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، فقوله سبحانه: ﴿ فاستمتعتم بخلاقكم ﴾ إشارة اتباع الشهوات و هو دا العصاة .

و قوله : ﴿ خضتم كَالذى خاصوا ﴾ إشارة إلى اتباع الشبهات و هو دا ً المبتدعة و أهل الأهوا و الحصومات ، وكثيراً ما يجتمعان ، فقل

من تجد فى اعتقاده فسادا إلا و هو ظاهر فى عمله ، و قد دلت الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا ، و خاضوا ؛ و هؤ لآء فعلوا مثل أولنك .

ثم قوله: « فاستمتعتم و خضتم » خبر عن وقوع ذلك فى الماضى ، و هو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة كسائر ما أخبر الله به عن أعمال وصفات الكفار و المنافقين عند مبعث عبده و رسوله محمد صلى الله عليه و سلم ؛ فإنه ذم لمن يكون حاله حالهم إلى يوم القيامة .

و قد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر لأنه و إن كان بضمير الخطاب فهو كالضمير في نحو قوله اعبدوا، و اغسلوا، و اركعوا، و اسجدوا، و آمنوا، كما أن جميع الموجودين في وقت الذي صلى الله عليه و سلم و بعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول مبلغ عن الله، و هذا مذهب عامة المسلمين، و إن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن ضمير الخطاب إيما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول صلى الله عليه و سلم، و أن سائر الموجودين دخلوا، إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم كما لو خاطب الذي صلى الله عليه و سلم واحدا من الأمة، و إما بالسنة، و إما بالاجماع، و إما بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع و الخوص مخاطب بقوله: « فاستمتعتم و خضتم » و هذا أحسن القولين.

و قد توعد الله سبحانه هؤ لآء المستمتعين الخائضين بقوله: ﴿ أُولئكُ حَبَطْتَ أَعْمَالُهُمْ فَى الدّنيا و الآخرة ، و أُولئك هم الخاسرون ﴾ و هذا هو المقصود هنا من هذه الآية ، و هو أن الله قد أخبر أن فى هذه الأمة من

استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم؛ و خاض كالذى خاضوا ، وذمهم على ذلك ؛ و توعدهم على ذلك ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم ، فقال : ﴿ أَ لَمْ يَأْتُهُمْ نَبًّا الذين مِن قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود ٧٠٠ ﴾ .

و قد قدمنا أن طاعة الله و رسوله فى وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة ، و ذم من يفعل ذلك وأمره بحهاد الكفار و المنافقين بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين .

ثم هذا الذى دل عليه الكتاب و السنة مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية فى الدنيا و فى الدين، و ذم من يفعل ذلك، دلت عليه أيضاً سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و تأول هذه الآية على ذلك أصحابه رضى الله عنهم .

فعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ، ذراعا بذراع ، و شبرا بشبر ، و باعا بباع ، حتى لو أن أحداً من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه ، قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئم ﴿ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة ﴾ الآية ، قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس و الروم و أهل الكتاب ، قال : فهل الناس إلا هم ؟ .

و عن ابن عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية أنه قال : ما أشبه الليلة بالبارحة ، هؤلاء بنو اسرائيل شبهنا بهم .

و عن ابن مسعود رضى الله عنـــه أنه قال : أنتم أشبه الأمم ببى - ٢٦٤ – اسرائيل سمتا و هديا ، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة ، غير أبى لا أدرى أ تعبدون العجل أم لا .

و عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وكيف؟ قال أولئك كانوا يخفون نفاقهم و هؤلاء أعلنوه ' .

فإن النبي صلى الله عليه و سلم لما حض على الانفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حملها ، فقالوا : هذا مراء ، وجاء بعضهم بصاع فقالوا : لقد كان الله غنيا عن صاع فلان ، فلمزوا هذا وهذا فأنزل الله ذلك عبرة فى من يلمز المؤمنين المطيعين لله و رسوله ٢ .

ه الما المنابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار والذين البعوهم بإحسان ﴾ .

فرضى عن السابقين مطلقاً ، و رضى عمن تبعهم بإحسان ، و ذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة كما ذكر ذلك أهل العلم .

قال ابن أبى حاتم: قرئ على يونس بن عبد الأعلى ، أنا ابن وهب حدثنى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : ﴿ و الذين اتبعدوهم بإحسان ﴾ قال من بتى من أهل الاسلام إلى أن تقوم الساعة ٢٠.

<sup>(</sup>۱) اقتضاء الصراط المستقم ص ۲۸ · (۲) فتاوی ج ۱ ص ۱۱۸ · (۳) النبوات ص ۱۵۱ ·

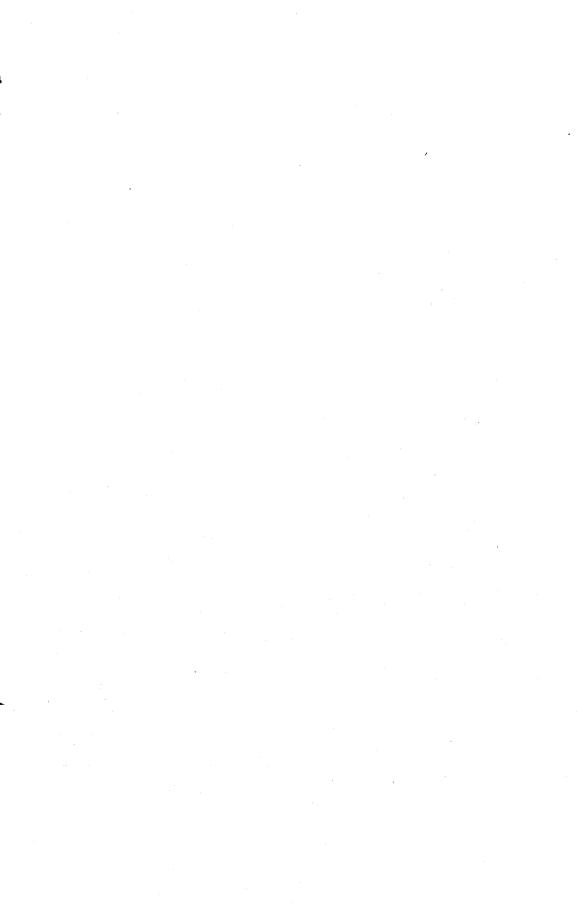

#### سورة يونس

١٠: ٥ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمَسِ ضَيَاءًا وَ القَمْرُ نُورًا ﴾ وقال:

﴿ و جعلنا سراجا وهاجا ٧٨ : ١٣ ﴾ ٠

أن يهدى ﴾ ١٠.

و سمى الله سبحانه الشمس سراجا و ضياءً لأن فيهـا مع الانارة لسخينا ، فلهذا قال : « جعل الشمس ضياءًا و القمر نوراً » ' ·

١٠ : ٣٥ ﴿ أَ فَمْن يَهْدَى إِلَى الْحَق أَحَق أَن يَتْبَع أَمْ مَن لا يَهْدَى
 إلا أن يَهْدَى ، فَمَا لَكُم كَيْف تَحْكُمُون ﴾ .

. . . . فالذي يهدى إلى الحق مطلقاً هو الله ، و الذي لا يهدى إلا أن يهديه الله تعالى ، يهدى إلا أن يهديه الله تعالى ، و هذا هو المقصود بالآية ، و هي أن عبادة الله أولى من عبادة خلقه كا قال في سياقها : ﴿ قل هل من شركاء كم من يهدى إلى الحق ، قل الله يهدى للحق ، أ فمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا

٦٦: ١٠ ﴿ و ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ﴾ .
 ظن طائفة أن ( ما ) نافية ، و هو خطأ ، بل هى استفهام ، فانهم يدعون معـه شركاء ، كما أخبر عنهم فى غير موضع ، فالشركاء يوصفون فى يدعون معـه شركاء ، كما أخبر عنهم فى غير موضع ، فالشركاء يوصفون فى .

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح ج ٣ ص ١٠٩ ٠ (٢) منهاج السنة النبوية ج ٣ ص ٢٧٨ ٠

القرآن بأنهم يدعون ، لأنهم يتبعون و إنما يتبع الأمة .

و لهـذا قال: ﴿ إِن يَتَبَعُونَ إِلَا الظّنَ ﴾ و لو أراد النفي لقال: إن يَتَبَعُونَ إِلَا مِن لِيسُوا شَرِكاءً، بِل بِينِ أَن المشركُ لَا عَلَم معه، إِن هُو إِلَا الظّنَ و الحَرْص، كَقُولُه: ﴿ قَتُلَ الْحَرَاصُونَ ﴾ ` .

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱۵ ص ۹۱ .

#### سورة هود

١١: ٧ ﴿ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ﴾ .

قال الفضيل بن عياض رضى الله عنه : أخلصه و أصوبه ، قالوا : يا أبا على ما أخلصه و أصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا و لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ، و الخالص أن يكون لله و الصواب أن يكون على السنة ، وهذا الذى قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين ، فانه لابد له فى العمل أن يكون مشروعا مأموراً به وهو العمل الصالح ، ولا بد أن يقصد به وجه الله ، كما قال تعالى : ﴿ فَن كَانَ يَرْجُو لَقَاءُ رَبّه فليعمل عملاً صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : اللهم اجعل عملى كله صالحا و اجعله لوجهك خالصا و لا تجعل لاحد منه شيئاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ بلى من أسلم وجهه لله و هو محسن فله أجره عند ربه و لا خوف عليهم و لا هم يجزئون ﴾ و قال تعالى : ﴿ و من أحسن ربه و لا خوف عليهم و لا هم يجزئون ﴾ و قال تعالى : ﴿ و من أحسن دينا بمن أسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملة ابراهيم حنيفا ، و اتخذ الله ابراهيم خليلا ٤ : ٥١ ﴾ ` .

۱۷:۱۱ ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةً مَنَ رَبِّهِ وَ يَتَّلُوهُ شَـَاهِدُ مِنْهُ وَمِنْ

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ ص ۳۸ .

قبله كتاب موسى إماما و رحمة : أولئك يؤمنون به و من يكفر به مر... الأحزاب فالنار موعده ﴾ .

قال سعيد بن جبير و غيره: الأحزاب هي الملل كلها؛ قال و هذا تصديق قول النبي صلى الله عليه و سلم: و الذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي و لا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، و قرأ هذه الآية: ﴿ و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ﴾ و قالت الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية ' .

۱۱: ۲۲ ﴿ يَا بَنِيَّ اركَبِ مَعْنَا ﴾ و ۱۱: 8٥ ﴿ إِنَّ ابْنِي مِنَ أَهْلِي ﴾ .

فالله و رسوله يقولان إنه ابنه ، و هؤ آلاء الكذابون المفترون الموذون للا أنبياء يقولون إنه ليس ابنه ، و الله تعالى لم يقل ليس ابنك ؛ و لكن قال إنه ليس من أهلك ، و هو سبحانه قال : ﴿ فلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين و أهلك إلا من سبق عليه القول ﴾ ثم قال : ﴿ و من آمن ﴾ أى و احمل من آمن ، فلم يأمره بحمل أهله كله-م ، بل استثنى من سبق عليه القول منهم ، وكان ابنه قد سبق عليه القول ولم يكن نوح يعلم ذلك ، و لذلك قال : ﴿ إن ابنى من أهلى ﴾ ظانا أنه من جملة من وعد بنجاتهم ، و هذا قال من قال من العلماء انه ليس من أهلك الذين وعدت بانجائهم ، و هو و إن كان من الأهل نسبا فليس هو منهم دينا ، و الكفر يقطع الموالاة بين المؤمنين و الكافرين أ

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ٢٥ . (٢) منهاج السنة النبوية ج ٢ ص ١٩٣ .

على الماء ﴾ و أخبر أنه ﴿ استوى إلى السهاء و هى دخان فقال اثنيا طوعا أو كرهاً ، قالتا أتينا طائعين ﴾ فصلت : ١١ .

و قد ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الساوات و الأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء » .

و قد ثبت فی صحیح البخاری و غیره عن عمران بن حصین رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم أنه قال : « كان الله و لم یكن شی قبله، وكان عرشه علی الماء ، وكتب فی الذكر كل شی وخلق الساوات والارض و فی روایة : ثم خلق الساوات و الارض » .

و الآثار متواترة عن الصحابة و التابعين بما يوافق القرآن و السنة من أن الله تعالى خلق السهاوات من بخار الماء الذي سماه الله دخانا ' .

~ ~ ~ ~ ~

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة ج ۱ ص ۲۵۵ .

## سورة بوسف

٣: ١٢ ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص ﴾ ٠

سواء كان القصص مصدر قص يقص قصصا ، أو كان مفعولا ، أى أحسن المقصوص ، فذاك لا يختص بقصــة يوسف ، بل قصة موسى أعظم منها قدراً و أحسن ، و لهذا كرر ذكرها فى القرآن و بسطها ، قال تعالى : ﴿ فلما جاءه و قص عليه القصص ٢٨ : ٢٥ ﴾ و لهذا قال : ﴿ بما أوحينا إليك هذا القرآن ﴾ .

و قد قرى: ﴿ أحسن القصص ﴾ بالكسر ، و لا تختص بقصة يوسف ، بل كل ما قصه الله فهو أحسن القصص ، فهو أحسن مقصوص و قد قصه الله أحسن قصص · ·

١٧:١٢ ﴿ وَمَا أَنْتَ بَمُؤْمِنَ لَنَا ﴾ .

أى لا تقر بخبرنا و لا تثق به ، و لا تطمئن إليه ، و لو كنا صادقين ، لأنهم لم يكونوا عنده بمن يؤتمن على ذلك ، فلو صدقوا لم يأمن لهم ` · • ٢٤ : ١٢ ﴿ و لقد همت به و هم بها لو لا أن رأى برهان ربه ،

كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين ﴾ •

الهم اسم جنس تحته نوعان ، كما قال الامام أحمد ، الهم همان ،

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ج ٣ ص ٨١ . (٢) الايمان ص ٣٤٧ .

هم خطرات ، و هم اصرار ، و قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه أن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه ، و إذا تركها كتبت له حسنة ، ولا تكتب عليه سيئة : و يوسف صلى الله عليه و سلم هم هما تركه لله ، ولذلك صرف الله عنه السوء و الفحشاء لاخلاصه ، و ذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب و هو الهم ، و عارضه الاخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله ، فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها ، و قال تعالى : ﴿ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ .

و أما ما ينقل من أنه حل سراويله و جلس مجلس الرجل مر المرأة ، و أنه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده و أمثال ذلك فكله مما لم يخبره الله به و لا رسوله و ما لم يكن كذلك فاتما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء ، و قدحا فيهم ، وكل من نقل من المسلمين فعنهم نقله ، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفا واحداً ' .

. . . فامرأة العزيزكانت مشركة ، فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوم ، و يوسف عليه السلام مع عزوبتـــه و مراودتها له و استعانتها عليه بالنسوة ، و عقوبتها له بالحبس على العفــــة ، عصمه الله باخلاصه لله تحقيقاً لقوله ﴿ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ . .

٤٠: ١٣ ﴿ وَ مَا أَنْزُلُ اللَّهُ بِهَا مِنْ سَلَطَانَ ﴾ .

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی ج ۲ ص ۲۸۹ .

قال ابن عباس: كل سلطان فى القرآن فهو الحجة ، ذكره البخارى \ .

۱۲ : ۳۵ ﴿ و ما أبرى نفسى ، إن النفس لأمارة بالسو و إلا ما رحم
 ربی ﴾ فن كلام امرأة العزيز ، كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينـــة لا
 يرتاب فيها من تدبر القرآن ، حيث قال تعالى :

﴿ و قال الملك اتتونى به ، فلما جامه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التى قطعن أيديهن ، إن ربى بكيدهن عليم ، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ، قلن حاش بته ما علمنا عليه من سوء ، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ، أنا راودته عن نفسه ؛ و إنه لمن الصادقين ، ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ، و أن الله لا يهدى كيد الخائنين ، و ما أبرى نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى إن ربى غفور رحيم ﴾ .

فهذا كله كلام امرأة العزيز و يوسف إذ ذاك فى السجن لم يحضر بعد إلى الملك، و لا سمع كلامه و لا ر آه، و لكن لما ظهرت براته فى عيبته كما قالت امرأة العزيز ﴿ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ﴾ أى لم أخنه فى حال مغيبه عنى ، و إن كنت فى حال شهوده راودته ، فحينئذ ﴿ قال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى ، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ﴾ .

و قد قال كثير من المفسرين : إن هذا من كلام يوسف عليـــه

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۹ ص ۳۹ .

السلام، و منهم من لم يذكر إلا هذا القول، و هو قول فى غاية الفساد، و لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على نقيضه ' .

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج۲ ص ۲۸۹ .

#### سورة الرعد

٢٨: ١٣ ﴿ أَلَا بِذَكِرِ اللهِ تَطْمَئُنَ الْقَلُوبِ ﴾ .

الاطمئنان هو السكون، قال الجوهرى: اطمأن الرجل اطمانينا و اطمانينة ، أى سكن ، قال تعالى « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ` .

فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره، و هو تعالى إذا ذكر وجلت، فحصل لها اضطراب و وجل لما تخافه من دونه و تخشاه من فوات نصيبها منه، فالوجل إذا ذكر حاصل بسبب من الانسان و إلا فنفس ذكر الله يوجب الطانينة لأنه هو المعبود لذاته و الخير كلمه منه، قال تعالى: ﴿ نبى عبادى أنى أنا الغفور الرحيم و أن عذابي هو العذاب الأليم ﴾ و قال تعالى: ﴿ اعلموا أن الله شديد العقاب و أن الله غفور رحيم ﴾ و قال على رضى الله عنه: « لا يرجون عبد إلا ربه و لا يخاف عبد إلا ذنبه » فالحنوف الذي يحصل عند ذكره هو بسبب من العبد ؛ و إلا فذكر الرب نفسه يحصل الطانينة و الأمن، فما أصابك من حسنة فن الله ، و ما أصابك من سيئة فن نفسك ، كما قال ذلك المريض الذي صلى سئل كيف تجدك ؟ فقال : أرجو الله و أخاف ذنوبي ، فقال النبي صلى

<sup>(</sup>١) شرح حديث النزول ص ٢١٦ .

الله عليه و سلم : ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو و آمنه بما يخاف .

و لم يقل بذكر الله توجل القالوب ، كما قال : ﴿ أَلَا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ بل قال : ﴿ إِذَا ذَكَرَ الله وجلت قلوبهم ﴾ ثم قال : ﴿ و إِذَا تلبت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون ﴾ و إيما يتوكلون عليه لطانينتهم إلى كفايته ، و أنه سبحانه حسب من توكل عليه يهديه و ينصره و يرزقه بفضله و رحمته و جوده ، فالتوكل عليه يتضمن الطانينة إليه و الاكتفاء به عما سواه ، وكذلك قال فى الآية الأخرى : ﴿ فَالْهُمُمُ إِلَٰهُ وَاحْد ، فَلْهُ أَسْلُمُوا ، وبشر المختين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، و الصارين على ما أصابهم ، و المقيمي الصلاة ، و مما رزقناهم ينفقون ﴾ فهم مختون ، و المخت المطمئن الخاضع لله ، و الأرض الحبت، روى ابن أبي حاتم من حديث ابن مهدى عن الثورى عن ابن أبي بحيح : « و بشر المختين ، قال : المطمئنين .

وعن الضحاك المتواضعين، فوصفهم بالطانينة مع الوجل كا وصفهم هناك بالتوكل عليه مع الوجل و كما قال فى وصف القرآن : ﴿ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله ٣٩: ٣٢ ﴾ فذكر أنه بعد الاقشعرار تلين جلودهم، و قلوبهم إلى ذكر الله ، فذكره بالذات يوجب الطانينة ، و إنما الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما فى الانسان من التقصير فى حقه ، و التعدى لحده ، فهو كالزبد مع ما ينفع الناس ، الزبد يذهب جفاء و ما ينفع الناس يمكث فى

الأرض ؛ فالحوف مطلوب لغيره ليدعو النفس إلى فعل الواجب و ترك المحرم ، و أما الطانينة بذكره و فرح القلب به و محبسته فمطلوب لذاته ، و لهذا يبتى معهم هذا فى الجنة فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس ` .

\* 0 0 0 0

<sup>(</sup>۱) النبوات ص ۷۹ .



### سورة الحجر

١٥ : ١٦ ﴿ إِنْ عِبَادِي لِيسِ لَكُ عَلِيهِم سَلَطَانَ ﴾ .

و عباده هم الذين عبدوه بما أمرت به رسله من أداء الواجبات و المستحبات، و أما من عبده بغير ذلك فانه من عباد الشيطان لا مرعباد الرحمن، ﴿ أَلَمُ أَعَهِدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمُ أَنْ لَا تَعْبِدُوا الشَّبْطَانَ، إِنَّهُ لَمْ عَدُو مِبْين، و أَنْ اعبدوني هذا صراط مستقيم، و لقد أضل منكم جلا كثيراً، أ فلم تكونوا تعلمون ٣٦: ٣٠ ﴾ ١٠

و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى :

٩٥:١٥ ﴿ إِنَا كَفَيْنَاكُ الْمُسْتَهْزَئِينَ ﴾ .

قال: المستهزؤن الوليد بن المغيرة ، و الأسود بن عبد يغوث الزهرى: و الأسود بن عبد المطلب أبو زمعة من بنى أسد بن عبد العزى ، و الحارث بن عيطل السهمى ، و العاص بن وائل ، فأومى جبريل إلى أكحل الوليد بن المغيرة ، فقال له النبى صلى الله عليه و سلم ما صنعت ؟ قال كفيته ، و أومى إلى الأسود بن عبد المطلب إلى عينيه فقال : ما صنعت ؟ فقال : كفيته ، و أومى إلى رأس الأسود بن عبد يغوث فقال ما صنعت ؟ فقال كفيته ؛ و أومى إلى الحارث السهمى إلى بطنه فقال ما صنعت ؟ قال :

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ ص ۲۳۰

كفيته ، و أومى إلى أخمص العاص بن وائل ، فقال ما صنعت ؟ قال كفيته ، فأما الوليد فمر برجل من خزاعة و هو يرش نبله ، فأصاب أكحله فقطعها ، و أما الاسود بن عبد المطلب فعمى ، فمنهم من يقول ، عمى هكذا ، ومنهم من يقول : نزل تحت سمرة فجعل يقول يا بنى ألا تدفعون عنى ؟ ويقولون ما نرى شيئاً فلم يزل كذلك حتى عميت عياه ، و أما الاسود فخرج فى ما نرى شيئاً فلم يزل كذلك حتى عميت عياه ، و أما الاسود فرج فى رأسه قروح فمات منها ، و أما الحارث بن عيطل فأخذ الماء الاصفر فى بطنه حتى خرج خرء من فيه فمات ، و أما العاص بن وائل فركب إلى الطائف على حمار فربض به فى شبرقه يعنى شوكة فدخلت فى أخمص قدمه فات ، و قيل دخلت فى رأسه شبرقة فمات ، رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره ' .

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ٢١٠.

## سورة النحل

نزلت هذه الآية فى طائفة من الصحابة ، كان المشركون فتنوهم عن دينهم ، ثم تاب الله عليهم فهاجروا إلى الله ورسوله وجاهدوا و صبروا ' . ١١٢ : ١٦ ﴿ فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف ﴾ .

فإن من الناس من يقول: الذوق حقيقة فى الذوق بالفم؛ واللباس ما يلبس على البدن، و إما استعير هذا و هـــذا و ليس كذلك، بل قال الخليل: الذوق فى لغـــة العرب هو وجود طعم الشيء، و الاستعال يدل على ذلك.

قال تعالى: ﴿ و لنذيقنهم من العذاب الآدنى دون العذاب الأكبر ٢١: ٣٧ ﴾ و قال: ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ٤٤: ٤٩ ﴾ وقال: ﴿ فذاقت وبال أمرها ٢٥: ٩ ﴾ و قال: ﴿ فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون ٣: ١٠٦ ﴾ و قال: ﴿ فذوقوا عذابي و نذر ﴾ و قال: ﴿ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ﴾ و قال: ﴿ لا يذوقون فيها برداً و لا شرابا إلا حميها و غساقا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ ص ۲۸۸ .

و قال النبى صلى الله عليه و سلم : « ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا و بالاسلام دينا ، و بمحمد رسولا » و فى بعض الادعية : « أذقنا برد عفوك و حلاوة مغفرتك » .

فلفظ الذوق يستعمل فى كل ما يحس به و يجد ألمه أو لذته ` .

17 : ١٦ ﴿ إِن ابراهيم كان أمة قانت الله حنيفا و لم يك من المشركين ﴾ .

و الأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به ، كما أن « القـــدوة » الذي يقتدى به ، .

أى كان مؤمنا وحده وكان الناس كفاراً جميعاً ، و فى صحيح البخارى : أنه قال لسارة : ليس على الأرض اليوم مؤمر غيرى و غيرك ٢ .

<sup>(</sup>۱) الایمان ص ۹۱ · (۲) بجموع الفتاوی ج ۱۰ ص ۲۰۲ · (۳) فتاوی ج ۱۱ ص ۴۳۰ ·

# سورة بني اسرائيل

٧١: ٤ - ٧ ﴿ و قضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين، و لتعلن علواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، و أمددناكم بأموال و بنين و جعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم، و إن أسأتم فلها، فإذا جاء وعدد الآخرة ليسوؤا وجوهكم، و ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، و ليتبروا ما علوا تتبيراً ﴾ .

وكانت الأولى بعد سليمان ، وكانت الثانية بعد زكريا و يحيى و المسيح لما قتلوا يحيى بن زكريا الذى يسميه أهل الكتــاب يوحنــا المعمداني ' .

١٥ : ١٧ ﴿ و ماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ .

فن لم يبلغه أمر الرسول فى شئ معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، و لهذا لم يأمر النبى صلى الله عليه و سلم عمر و عمارا لما أجنبا، فلم يصل عمر و صلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالاعادة لما كان يجنب و يمكث أياما لا يصلى، وكذلك لم يأمر من أكل

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ٢٢٩ .

من الصحابة حتى يتبين الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء ' .

فالوالد أصله الذي منه خلق، و الولد كسبه، كما قال: ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كُسِبُ ١١١ : ٢ ﴾ فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر فأنه جحد لما منه خلقه ربه، فقد جحد خلق الرب إياه ٢٠٠٠

٣٦:١٧ ﴿ و لا تقف ما ليس لك به علم ﴾ ٠

أى لا تقل ما ليس لك به علم ٠٠

۱۷: ۵۱ - ۵۷ ﴿ قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم و لا تحويلا ، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ، أيهم أقرب : و يرجون رحمته ، و يخافون عذابه ، إن عذاب ربك كان محذوراً ﴾ .

روى ابن أبى حاتم و غيره بأسانيد ثابتة ، عن شعبة عن السدى ، سمع أبا صالح عن ابن عباس فى قول الله : ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ هو عيسى و أمه ، و عزير و الملائكة ، وكذلك فى تفسير عطيه عن ابن عباس ، قال : كان أهل الشرك يقولون : نعبد الملائكة و المسيح و عزيرا ، و عن اسرائيل عن السدى قال : ذكروا أنهم اتخذوا

<sup>(</sup>۱) فَتَاوَى جَ ٢ ص ٢٠٩ . (٢) الأيمان ص ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) الرد على المنطقيين ص ٢٧٤ .

الآلهة ، و هو حين عبدوا الملائكة و المسيح و عزيرا قال الله : ﴿ أُولئكُ الذِّينَ يَدْعُونَ يَبْتُغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الوسيلة ﴾ .

و فی صحیح البخاری و غیره عن ابن مسعود قال : کان ناس من الانس یعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن و تمسك الآخرون بعبادتهم، فنزلت : ﴿ أُولئك الذين يدعون ﴾ إلى آخر الآية .

وكذلك روى ابن أبى حاتم و غيره عن ابن شوذب عرب مطر الوراق قال: أنزلها الله فى حى من العرب كانوا يعبدون حيا من الجن .

و فى تفسير مقاتل: إن المشركين كانوا يعبدون الملائكة و يقولون هى تشفع لنا عند الله ، فلما ابتلوا بالقحط سبع سنين قيل لهم: ﴿ أدعوا الذين زعمتم ﴾ .

و الآية تتناول كل من دعى غير الله ، ذلك المدعو يبتغى إلى الله الوسيلة \_ أى القربى و الزلني \_ و يرجو رحمة الله و يخاف عذابه ، و هذا يدخل فيه الملائكة و الانبياء و الصالحون ، الانس و الجن .

و قد قرأ طائفة « أولئك الذين تدعون » فين أن الذين يدعونهم المشركون ، هم يتقربون إلى الله و يرجونه و يخافونه ؛ فكيف يجوز دعاءهم، و هذا كقوله : ﴿ أَ فَحَسَبُ الذينَ كَفُرُوا أَنْ يَتَخَـَذُوا عَبَادَى مِنْ دُونِى أُولِياً ﴾ و قال تعالى : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة ﴾ .

فذكر سبحانه الأقسام الممكنة ، فان المشرك الذي يدعو غير الله و يرجوه و يخافه إما أن يجعله مالكا ، أو شريكا ، أو ظهيراً أو شفيعاً ، و هكذا كل من طلب منه أمر من الأمور إما أن يكون مالكا مستقلا به، وإما أن يكون شريكا فيه: وإما أن يكون عونا فيه، وظهير الرب الأمر، و إما أن يكون سائلا محضا و شافعا إلى رب الأمر، فاذا انتفت هذه الوجوه امتنعت الاستغاثة به ' .

١٠: ١٧ ﴿ وَ مَا جَعَلْنَا الرَّوْيَا الَّتِي أَرِيْنَاكُ إِلَّا فَتَنَّهُ لَلْنَاسَ ﴾ .

قال ابن عباس : هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله أسرى به ' .

۱۷ : ۱۷ ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ﴾ .
 و الدلوك هو الزوال فى أصح القولين ، يقال دلـــكت الشمس
 و زالت و زاغت و مالت ، فذكر الدلوك و الغسق ، و بعد الدلوك يصلى
 الظهر و العصر ، و فى الغسق تصـــلى المغرب و العشاء ، ذكر أول الوقت
 و هو الدلوك ، و آخر الوقت و هو الغسق ، و الغسق اجتماع اللــيــــل
 و ظلمته ٬ .

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

<sup>(</sup>۱) الرد على المنطقيين ص ۲۲۸ (۲) النبوات ص ۱۱۷ . (۳) فتاوى ج ۱ ص ۱۳۵ و

### سورة السكهف

١٨ : ٢٥ ﴿ ولبثوا فى كهفهم ثلاث مأة سنين و ازدادوا تسعا ﴾ .
 كانت ثلاث مأة شمسية و ثلاث مأة و تسع هلالية ' .
 ٢٩ : ٢٨ ﴿ و قل الحق من ربكم ﴾ .

أى هذا الحق من ربكم ، ليس كما يظنه بعض الجهال ، أى قل القول الحق ، فان هذا لو أريد لنصب لفظ الحق ، و المراد اثبات أن القرآن حق ، و لهذا قال الحق من ربكم ، ليس المراد ههنا بقول حق مطلق ، بل هذا المعنى مذكور فى قوله : « و إذا قلتم فاعدلوا » و قوله : « أ لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق » ' .

14 - 17

قال شيخ الاسلام فى قصة الخضر مع سيدنا موسى و قتله للغلام و خرق السفينة ان موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر اتباعه فان موسى كان مبعوثا إلى بنى اسرائيل .

و ثانيا أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام و موسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك ، فلما بينها له وافقه على ذلك فان خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخدها إحسان إليهم وذلك جائز، و قدل الصائل جائز و ان كان صغيراً و من

 <sup>(</sup>۱) الرد على المنطقيين ص ٦٥ .
 (۲) الرد على المنطقيين ص ٣٠ .

كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتـله ، قال ابن عباس رضى الله عنها لنجدة الحرورى لما سأله عن قتل الغلمان قال له : إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم ، و إلا فلا تقتلهـم ، رواه البخارى .

و أما الاحسان إلى اليتيم بلا عوض و الصبر على الجوع فهذا من صالح الاعمال فلم يكن فى ذلك شيء مخالفا لشرع الله ' .

\* \* \* \* \* \*

۲٦٤ — ۲٦٢ ص ٢٦٢ - ٢٦٤ .

## سورة مريم

۱۹: ۹۰ ﴿ فَحْلُفَ مَن بِعِــدهم حَلَفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةِ وَ اتَبِـعُوا السَّهُواتُ فَسُوفَ يَلْقُونَ غَيَا ﴾ .

قال غير واحد من السلف: إضاعتها تاخيرها عن وقتها ، فقد أخبر الله سبحانه أن الويل لمن أضاعها و إن صلاها ، و من كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله ، و إن كان له ذنوب أخر ، فاذا لم يكن ممتثلا للا مرفى نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل .

قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى وصيته لعمر: و اعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار و حقا بالنهار لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة ، و الله أعلم ' .

و قال :

إضاعتها تأخيرها عن وقتها و إضاعة حقوقها كما جاء فى الحديث أن العبد إذا أكمل الصلاة بطهورها و قراءتها و خشوعها صعدت و لها برهان كبرهان الشمس و تقول حفظك الله كما حفظتنى ، و إذا لم يكمل طهورها و قراءتها و خشوعها فانها تلف كما يلف الثوب و يضرب بها وجه صاحبها ، و تقول : ضيعك الله كما ضيعتنى ، و العبد و إن أقام صورة الصلاة الظاهرة

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ۱۱۳.

فلا ثواب إلا على قدر ما حضر قلبه فيه منها ، كما جاء فى السنن لأبى داؤد و غيره عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال : « إن العبد لينصرف من صلاته و لم يكتب له منها نصفها ، إلا ثلثها ، إلا ربعها ، إلا خمسها ، إلا سبعها ؛ إلا تمنها ، إلا تسعها ، إلا عشرها » .

و قال ابن عباس رضى الله عنهما : ايس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ` .

٦٥: ١٩ ﴿ فاعبده و اصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ﴾ .

قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أى نظيرا يستحق مثل اسمـه، و يقال مساميا يساميه، و هذا دهنى ما يروى عن ابن عباس ﴿ هل تعـلم له سميا ﴾ مثيلا أو شبيها ' .

أى تزعجهم ازعاجاً . .

٩٦: ١٩ ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ .

قلت: قوله: ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ فسروها بأنه يحبهم و يحبهم إلى عباده ، كما فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: « إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إنى أحب فلانا فأحبه ، فيحب جبريل ، ثم ينادى فى أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل الساء ، ثم يوضع له القبول فى الأرض » .

 <sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ ص ۲
 (۲) فتاوی ج ۲ ص ۲۲۸ ۰
 (۲) فتاوی ج ۲ ص ۲۲۸ ۰
 (۷۳) - ۲۹۲ -

و قال في البعض مثل ذلك .

و قال عبد بن حميد: أنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ قال: يحبهم و يحبهم إلى المؤمنين، أخبرنا عبد الرزاق عن الثورى عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس ﴿ سيجعل لهم الرحمن وداً ﴾ قال: محبة، و هذا فيه اثبات حب لهم بعد أعمالهم بقوله ﴿ سيجعل لهم الرحمر. وداً ﴾ و هو نظير قوله ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ﴾ فهو يحبهم إذا اتبعوا الرسول ' .

**à à à 🛊 à** b

<sup>(</sup>١) النبوات ص ٧٢ .

#### سورة طه

### ۲۰: ۲۰ ﴿ إِنْ هَذَانَ لَسَاحِرَانَ ﴾ .

فارن هذا بما أشكل على كثير من الناس ، فان الذى فى مصاحف المسلمين ﴿ إِن هذان ﴾ بالألف ، و بهذا قرأ جماهير القراء ، و أكثرهم يقرأ ﴿ إِن َ هَمَ مَسَددة ، و قرأ ابن كثير و حفص عن عاصم ﴿ إِن ﴾ مخففة ؛ و لكن ابن كثير يشدد نون همذان ، دون حفص ، و الاشكال من جهة العربية على القراءة المشهورة ، و هى قراءة نافع و ابن عامر وحمزة و الكسائى و أبى بكر عن عاصم وجمهور القراء عليها ، وهى أصح القراءات لفظاً و معنى .

و هذا يتبين بالكلام على ما قيل فيها .

فارِ منشأ الاشكال: أن الاسم المشى يعرب فى حال النصب و الحفض بالياء ، و فى حال الرفع بالألف ، و هذا متواتر من لغة العرب: لغة القرآن و غيرها فى الاسماء المبنية ، كقوله: ﴿ و لابويه لكل واحد منها السدس مما ترك ﴾ ثم قال ﴿ فاين لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلا مه الثلث ﴾ و قال: ﴿ و رفع أبويه على العرش ﴾ و قال: ﴿ و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين ﴾ و لم يقل: الكعبان ، و قال: ﴿ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جامها المرسلون ، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما

فعززنا بثالث ﴾ و لم يقل اثنان ، و قال : ﴿ قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ﴾ و قال : ﴿ ثمانية أزراج ، من الضأن اثنين و من المعز اثنين ، قل آلذكرين حرم أم الانثيين ، أم ما اشتملت عليه أرحام الانثيين ﴾ و لم يقل اثنان ، و لا الذكران ، و لا الأنثيان ، و قال : ﴿ و من كل شي خلقنا زوجين ﴾ ولم يقل زوجان ، وقال : ﴿ و إن كن نساءً فوق اثنتين ﴾ و لم يقل اثنتان .

و مثل هذا كثير مشهور في القرآن و غيره ٠

فظن النحاة أن الأسماء المبنية مثل هذين و اللذين ، تجرى هــــذا المجرى ، و أن المبنى في حال الرفع يكون بالألف ، و من هنا نشأ الاشكال .

وكان أبو عمرو اماما فى العربية ، فقرأ بما يعرف مر العربية : 
﴿ إِن هذين لساحران ﴾ و قد ذكر أن له سلفا فى هـذه القراءة ، و هو الظن به : أنه لا يقرأ إلا بما يرويه ، لا بمجرد ما يراه ، و قد روى عنه أنه قال : إنى لاستحيى من الله أن أقرأ : ﴿ إِن هذان ﴾ و ذلك لانه لم ير لها وجها من جهة العربيه ، و من الناس من خطأ أبا عمرو فى هذه القراءة و منهم الزجاج ، قال : لا أجيز قراءة أبى عمرو خلاف المصحف .

و أما القرائة المشهورة الموافقة لرسم المصحف فاحتج لها كثير من النحاة بأن هذه لغة بنى الحارث بن كعب، و قد حكى ذلك غير واحد من أثمة العربية، قال المهدوى: بنو الحارث بن كعب يقولون: ضربت الزيدان، و مررت بالزيدان، كما تقول جانى الزيدان، قال المهدوى: حكى ذلك أبو زيد، و الأخفش و الكسائى و الفراء، وحكى أبو الخطاب أنها لغة

بني كنانة ، و حكى غيره أنها لغة لخثم ، و مثله قول الشاعر :

تزود منا بين أذباه ضربة دعته إلى هاوى التراب عقيم و قال ابن الأنبارى: هى لغة لبى الحارث بن كعب و قريش، قال

الزجاج: وحكى أبو عبيدة عن أبى الخطاب \_ و هو رأس من رؤوس الزواة \_ أنها لغة لكنانة يجعلون ألف الاثنين فى الرفع و النصب والخفض على لفظ واحد ، و أنشدوا :

فاطرق اطراق الشجاع و لو يجد مساغا لناماه الشجاع بصما و قال : و يقول هؤلآء : ضربته بين أذناه .

قلت: بنو الحارث بن كعب هم أهل نجران ، و لا ريب أن القرآن لم ينزل بهذه اللغة ، بل المثنى من الأسماء المبنية فى جميع القرآن هو بالياء فى النصب و الجركا تقدمت شواهده ، و قد ثبت فى الصحيح عن عثمان أنه قال: إن القرآن نزل بلغة قريش ، و قال للرهط القرشيين الذين كتبوا المصحف ، هم و زيد : إذا اختلفتم فى شى ً فاكتبوه بلغة قريش ، فإن القرآن نزل بلغتهم ، و لم يختلفوا إلا فى حرف ، و هو ( التابوت ) ، فرفعوه إلى عثمان ، فأمر أن يكتب بلغة قريش ، رواه البخارى فى فرفعوه إلى عثمان ، فأمر أن يكتب بلغة قريش ، رواه البخارى فى صحيحه .

وعن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ، وكان يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية و أذر بيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة ؛ فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود و النصارى : فأرسل

إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف، ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان ، فأمر زيد بن ثابت و عبد الله بن الزبير و سعيد بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف و قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم و زيد بن ثابت فى شى من القرآن فا كتبوه بلسان قريش ، فانما نزل بلسانهم ، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة ، فأرسل إلى كل أفق بمصحف عما نسخوا و أمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق .

و هذه الصحيفة التي أخذها من عند حفصة هي التي أمر أبو بكر و عمر بجمع القرآن فيها لزيد بن ثابت ، و حديثه معروف في الصحيحين وغيرهما، وكانت بخطه ، فلهذا أمر عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من تلك الصحف ؛ ولكن جعل معه ثلاثة من قريش ليكتب بلسانهم ، فلم يختلف لسان قريش و الأنصار إلا في لفظ (التابوه) و (التابوت) فكتبوه (التابوت) بلغة قريش .

و هذا يبين أن المصاحف التى نسخت كانت مصاحف متعددة ، و هذا معروف مشهور ، و هذا مما يبين غلط من قال فى بعض الألفاظ : إنه غلط من الكاتب ، أو نقل ذلك عن عثمان فان هذا ممتنع لوجوه :

منها: تعــدد المصاحف، و اجتماع جماعة على كل مصحف، ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة و التابعين يقرؤون القرآن، و يعتبرون ذلك بحفظهم، و الانسان إذا نسخ مصحف غلط في بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن و سائر المصاحف، فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفا، ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول و الثانى أمكن وقوع الغلط في هذا، و هناكل مصحف إلماكتبه جماعة، و وقف عليه خلق عظيم بمن يحصل التواتر بأقل منهم، و لو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش و لم يكن لحنا فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان قريش، فكيف يتفقون كلهم أن يكتبوا: ﴿ إن هذان ﴾ و هم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم، أو ﴿ المقيمين الصلاة ﴾ و هم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم، أو ﴿ المقيمين الصلاة ﴾ و هم يعلمون أن ذلك لحن ، كا

قال الزجاج فى قوله: ﴿ المقيمين الصلاة ﴾ قول من قال: إنه خطأ ، بعيد جداً ، لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة و القدوة ، فكيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهم ، فلا ينبغى أن ينسب هذا إليهم ؛ و قال ابن الأنبارى : حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصل ، و محال أن يؤخر عثمان شيئاً ليصلحه من بعده .

قلت: و مما يبين كذب ذلك أن عثمان لو قدر ذلك فيه فانما رأى ذلك في نسخة واحدة ، فاما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط و عثمان قد رآه في جميعها و سكت ، فهذا ممتنع عادة و شرعا ، من الدين كتبوا ، و من عثمان ، ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف و رأوا ما فيها ، و هم يحفظون القرآن ، و يعلمون أن فيه لحنا لا يجوز في اللغة ، فضلا عن التلاوة ، وكاهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد ، فهذا

ما يعلم بطلانه عادة ، و يعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة ، بل يأمرون بكل معروف ، و ينهون عن كل منكر أن يدعو فى كتاب الله منكرا لا يغيره أحسد منهم ، مع أنهم لا غرض لأحد منهم فى ذلك ، و لو قيل لعثمان : مر الكاتب أن يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه .

فهذا و نحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن فى المصحف لحنا أو غلطاً ، و إن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة ، فالخطأ جائز عليه فيما قاله ، مخلاف الذين نقلوا ما فى المصحف وكتبوه وقرأوه ، فإن الغلط ممتنع عليهمم فى ذلك ، و كما قال عثمان : إذا اختلفتم فى شى فاكتبوه بلغة قريش ، وكذلك قال عمر لابن مسعود أقرى الناس بلغة قريش ، وكذلك قال عمر لابن مسعود أقرى الناس بلغة قريش ، و لا تقرئهم بلغة هزيل ، فإن القرآن لم ينزل بلغة هزيل .

و قوله تعالى فى القرآن: ﴿ و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾ يدل على ذلك ؛ فإن قومه هم قريش ، كما قال: ﴿ وكذب به قومك ، و هو الحق ﴾ و أما كنانة فهم جيران قريش ، و الناقل عنهم ثقة ، و لكن الذى ينقل ينقل ما سمع ، و قد يكون سمع ذلك فى الأسماء المبهمة المبنية فظن أنهم يقولون ذلك فى سائر الأسماء ، بخلاف من سمع ، بين أذناه » و « لنا باه » فإن هذا صريح فى الأسماء التى ليست مبهمة .

و حينئذ فالذى يجب أن يقال: إنه لم يثبت أنه لغـة قريش، بل و لا لغة سائر العرب أنهم ينطقون فى الأسماء المبهمة إذا ثنيت بالياء، و إنما قال ذلك من قاله من النحاة قياساً، جعلوا باب التثنية فى الاسماء المبهمة كما هو فى سائر الأسماء، و إلا فليس فى القرآن شاهد يدل على ما قالوه، و ليس فى القرآن اسم مبهم مبنى فى موضع نصب أو خفض إلا هـذا و لفظه ﴿ هذان ﴾ فهذا نقل ثابت متواتر لفظاً و رسماً .

و من زعم أن الكاتب غلط فهو غالط غلطا منكرا ، كما قد بسط في غير هذا الموضع ، فإن المصحف منقول بالتواتر ، و قد كتبت عدة مصاحف ، و كلها مكتوبة بالألف ، فكيف يتصور في هذا غلط .

و أيضاً فإن القراء إنما قرأوا بما سمعوه من غيرهم ، و المسلمون كانوا يقرأون ( سورة طه ) على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبى بكر و عمر و عنمان و على ، و هى من أول ما نزل من القرآن ، قال ابن مسعود : بنو اسرائيل و الكهف و مريم و طه و الانبياء من العتاق الأول و هن من تلاوى رواه البخارى عنه ، و هى مكية باتفاق الناس ، قال أبو الفرج ابن الجوزى و غيره : هى مكية باجماعهم ؛ بل هى من أول ما نزل ، و قد روى : أنها كانت مكتوبه عند أخت عمر ، و أن سبب السلام عمر كان لما بلغه اسلام أخته ، وكانت السورة تقرأ عندها .

فالصحابة لا بد أن قد قرأوا هذا الحرف، و من الممتنع أن يكونوا كلهم قرأوه بالياء كأ بي عمرو، فانه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بالياء، و لم تكتب إلا بالياء، فعلم أنهم أو غالبهم كانوا يقرأونها بالألف كا قرأها الجمهور، وكان الصحابة بمكة و المدينة و الشام و الكوفة والبصرة يقرأون هذه السورة في الصلاة و خارج الصلاة، و منهم سمعها التابعون و من التابعين سمعها تابعوهم، فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرأوها بالياء

مع أن جمهور القراء لم يقرأوها إلا بالألف، وهم أخذوا قرائهم عرب الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة فهذا بما يعلم به قطعا أن عامة الصحابة إنما قرأوها بالألف كما قرأ الجمهور، وكما هو مكتوب.

و حيننذ فقد علم أن الصحابة إنما قرأوا كما علمهم الرسول، و كما هو لغة العرب، ثم لغة قريش، فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم في الأسماء المبنية، تقول: إن هذان، و مررت بهذان، تقولها في الرفع و النصب و الحفض بالألف، و من قال إن لغتهم أنها تكون في الرفع بالألف طولب بالشاهد على ذلك، و النقل عن لغتهم المسموعة منهم نثراً و نظا، و ليس في القرآن ما يشهد له، و لكن عمدته القياس.

و قياس هذا بغيرها من الأسماء غلط ، فإن الفرق بينها ثابت عقلا و سماعا ، أما النقل و السباع فكما ذكرناه و أما العقلي و القياس فقد تفطن للفرق غير واحد من حذاق النحاة ، فحكى ابن الأنبارى و غيره عن الفراء قال : ألف التثنية في « هذان » هي ألف هذا و النون فرقت بين الواحد و الجمع نون الذين ، وحكاه بين الواحد و الجمع نون الذين ، وحكاه المهدوى و غيره عن الفراء و لفظه قال : إنه ذكر أن الألف ليست علامة التثنية بل هي ألف هذا ، فزدت عليها نونا ، و لم أغيرها ، كما زدت على اليا من الذي ، فقلت الذين في كل حال ، قال و قال بعض الكوفيين : اليا من الذي ، فقلت الذين فل تغير كما لم تغير .

قال: و قال الجرجانى: لما كان اسما على حرفين أحـــدهما حرف مد و لين ، و هو كالحركة و وجب حذف إحدى الألفين فى التثنية لم يحسن حذف الأولى، لئلا يبقى الاسم على حرف واحد، فحذف علم التثنيسة وكان النون يدل على التثنية، ولم يكن لتغيير النون الأصلية الألف وجه، فثبت فى كل حال كما يثبت فى الواحد؛ قال المهدوى: و سأل اسماعيل القاضى ابن كيسان عن هذه المسألة فقال: لما لم يظهر فى المبهم إعراب فى الواحد؛ و لا فى الجمع جرت التثنية على ذلك بجرى الواحد، إذ التثنية الواحد؛ و لا فى الجمع جرت التثنية على ذلك بجرى الواحد، إذ التثنية بحب أن لا تغير، فقال اسماعيل: ما أحسن ما قلت لو تقدمك أحسد بالقول فيه حتى يؤنس به، فقال له ابن كيسان: فليقل القاضى حتى يؤنس به فتبسم.

قلت: بل تقدمه الفراء و غيره ، و الفراء فى الكوفيين مثل سيبويه فى البصريين ، و المبرد كان فى البصريين ، و المبرد كان خصيصا به .

و بيان هذا القول: أن المفرد « ذا » فلو جعلوه كسائر الأسماء لقالوا في التثنية « ذوان » و لم يقولوا « ذان » كما قالوا عصوان و رجوان و نحوهما من الأسماء الثلاثية ، و « ها » حرف تنبيه ، و قالوا فيما حذفوا لامه: أبوان فردته التثنية إلى أصله ، وقد قالوا في غير هذا ، ويدان ، وأما « ذا » فيلم يقولوا « ذوان » بل قالوا كما فعلوا في « ذو » و « ذات » التي معنى صاحب ، فقالوا : هو ذو علم ، و هما ذوا علم ، كما قال : ﴿ ذواتا أفنان ﴾ و في اسم الاشارة قالوا : « ذان و تان » كما قال : ﴿ فيذانك برهانان من ربك ﴾ فإن « ذا » بمعنى صاحب هو اسم معرب فتغير اعرابه في الرفع و النصب و الجر ، فقيل : ذو ، ذا ، ذي .

و أما المستعمل فى الاشارة و الأسماء الموصولة و المضمرات هى مبنية ، لكن أسماء الاشارة لم تفرق لا فى واحده و لا فى جمعه بين حال الرفع و النصب و الحفض ، فكذلك فى تثنيته ، بل قالوا : قام هدذا ، و أكزمت هذا ، و مررت بهذا ، و كذلك هؤلاء فى الجمع : فكذلك المثنى ؛ قال : هذان ، و أكزمت هذان ، و مررت بهذان ، فهذا هو القياس فيه أن يلحق مثناه بمفرده و بمجموعه ، لا يلحق المثنى غيره الذى هو أيضاً معتبر بمفرده و مجموعه .

فالأسماء المعربة ألحق مثنها بمفردها و مجموعها ، تقول : رجل ، و رجلان ، و رجال ، فهو معرب في الأحوال الثلاثة ، يظهر الاعراب في مثناه كما ظهر في مفرده و مجموعه .

فنين أن الذين قالوا: إن مقتضى العربية أن يقال: ﴿ إِن مقتضى العربية أن يقال: ﴿ إِن مقتضى العروفة فى القرآن التي نزل بها القرآن، بل هى أن يكون المثنى من أسماء الاشارة مبنيا فى الأحوال الثلاثة على لفظ واحد، كمفرد أسماء الاشارة و مجموعها.

وحينئذ فإن قيل: ان الألف هي ألف المفرد زيد عليها النون، أو قيل: هي علم التشنية و تلك حذفت، أو قيل بل هذه الألف تجمع هذا، و هـذا معنى جواب ابن كيسان، و قول الفراء في المعنى، وكذلك قول الجرجاني، وكذلك قول من قال: إن الألف فيــه تشبه ألف يفعلان.

ثم يقال : قد يكون الموصول كذلك ، كقوله : ﴿ و اللذان يأتيانها - ٣٠٤ –

منكم ﴾ فارن ثبت أن لغة قريش أنهم يقولون رأيت اللذين فعلا ، ومررت باللذين فعلا ، و إلا فقد يقال : هو بالألف في الأحوال الثلاثة ، لأنه اسم مبني ، و الألف فيه بدل الياء في الذين ، و ما ذكره الفرا. و ابن كيسان و غيرهما يدل على هذا ، فان الفراء شبه هـذا بالذين ، و تشبـيه اللذان به أولى ، و ابن كيسان علَل بأن المبهم مبنى لا يظهر فيـــه الاعراب ، فجعل مثناه كمفرده و مجمّوعه ، و هذا العـــلم يأتى في الموصول ، يؤيد ذلك : أن المضمرات من هذا الجنس ، و المرفوع و المنصوب لهما ضمير متصل ومنفصل بخلاف المجرور فانه ليس له إلا متصل ، لأن المجرور لا يكون إلا بحرف أو مضاف لا يقدر على عامله ، فلا ينفصل عنه ، فالضمير المتصل في الواحد الكاف من أكرمتك و مررت بك ، و فى الجمع أكرمتكم ومررت بكم، و فى التثـــنية زيدت الألف فى النصب و الجر، فيقال: أكرمتكما و مررت بكما ؛ كما تقول فى الرفع ، فنى الواحـــد و الجمع فعلت و فعلنم ، و فى التثنية فعلتها بالألف وحدها ، زيدت علما على التثنية فى حال الرفع و النصب و الجر ، كما زيدت في المنفصل في قوله : « إياكما و أتبما » ·

فهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى فى الأسماء المبنية فى الأحوال الثلاثة نوع واحد ، لم يفرقوا بين مرفوعه و بين منصوبه و مجروره ، كما فعلوا ذلك فى المشي أبلغ منه فى لفظ الواحد و الجمع ، إذ كانوا فى الضائر يفرقون بين ضمير المنصوب و المجرور و بين ضمير المرفوع فى الواحد و المثنى ، و لا يفرقون بين الواحد و الجمع و بين المرفوع و غيره ، فنى المثنى بطريق الأولى .

و الحمد لله وحده و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسليما كثيراً ' .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ج ۱۵ ص ۲٤٨ ـــ ۲۶۱ .

٠٠ : ٦٩ ﴿ وَ لَا يَفْلُحُ السَّاحُرُ حَيْثُ أَتَّى ﴾ .

و المفلح الذي ينال المطلوب، و ينجو من المرهوب، فالساحر لا يحصل له ذلك .

الما و لا هضم ﴾ . و من يعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا يخاف ظلما و لا هضما ﴾ .

قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره، و لا يهضم فينقص من حسناته .

و قد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم و الهضم، فعلم أن الظلم و الهضم المننى يتعلق بالجزاء، كما ذكره أهل التفسير، و أن الله لا يجزيه إلا بعمله، و لهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب، كما قال: ﴿ لاملائن جهنم منك و بمن تبعك منهم أجمعين ﴾ و لو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم منهم .

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ۳۲۹ · (۲) فتاوی ج ۱ ص ۳۳۹ ·

# سورة الأنبياء

نقوله « لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ﴾ . فقوله « لا إله إلا أنت » فيه اثبات انفراده بالإلهية ، و الإلهيسة تتضمن كمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته ، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد، فإن الاله هو المالوه ، و المالوه هو الذي يستحق أن يعبد ، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الحضوع ، و العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل .

و قوله ﴿ سبحانك ﴾ يتضمن تعظيمه و تنزيهه عن الظلم و غيره من النقائص ، فإن التسبيح و إن كان يقال يتضمن نني النقائص ، و قد روى فى حديث مرسل من مراسيل موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه و سلم فى قول العبد: « سبحان الله » أنها براءة من السوء ، فالنني لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوتا ، و إلا فالعدم المحض لا مدح فيه ، و نني السوء و النقص عنه يستلزم إثبات محاسنه و كاله ، و لله الأسماء الحسنى ، و هكذا عامة ما يأتى به القرآن فى نني السوء و النقص عنه يتضمن إثبات محاسنه و كاله ، كقوله تعالى : ﴿ لا إله إلا هو الحى القيوم ، لا تأخذه منه و لا نوم ﴾ فنني أخذ السنة و النوم له يتضمن كال حياته و قيومته ،

و قوله ﴿ و ما مسنا مر لغوب ﴾ يتضمن كال قدرته و نحو ذلك ، و التسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء و نني النقص عنه يتضمن تعظيمه .

فني قوله: ﴿ سبحانك ﴾ تبرئة من الظلم و اثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم فان الظالم إنما يظلم لحاجته إلى الظلم أو لجهله و الله غنى عن كل شيء عليم بكل شيء ، و هو غنى بنفسه ، وكل ما سواه فقير إليه . و أيضاً فني هذا الدعاء التهليل و التسييح ، فقوله ﴿ لا إله إلا أنت ﴾ تهليل ، و قوله : ﴿ سبحانك ﴾ تسييح .

و قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: أفضل الكلام بعد القرآن أربع ، و هن من القرآن : سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا إله إلا الله ، و الله أكبر .

و التحميد مقرون بالتسبيح و تابع له ، و التكبير مقرون بالتهليــل و تابع له .

و فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم سئل أى الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لللائكة، «سبحان الله و بحمده».

و فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله و محمده سبحان الله العظيم.

و فى القرآن: « فسبح بحمد ربك » و قالت الملائكة: و تحسن نسبح بحمدك ، و هانان الكلمتان إحداها مقرونة بالتحميد و الأخرى بالتعظيم فانا قد ذكرنا أن التسبيح فيه ننى السو. و النقائص المتضمر اثبات

المحاسن و الكمال ، و الحمد إنما يكون على المحاسن ، و قرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال و الاكرام ، إذ ليس كل معظم محبوبا محمودا ، و لا كل محبوب محمودا معظما ، فقرن التسبيح بالتحميد ، و قرن التهليل بالتكبير ، كمات الأذان .

ثم إن كل واحمد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد، فان التسبيح و التحميد يتضمن التعظيم و يتضمن اثبات ما يحمد عليه، و ذلك يستلزم الآلهية، فإن الآلهية تتضمن كونه محبوبا، بل تتضمن أنه لايستحق كا الحب إلا هو، و الحمد لله هو الاخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق أن يحب: فالآلهية تتضمن كما الحمد .

فقول الداعى: ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك ﴾ يتضمر معنى الكلمات الأربع اللاتى هن أفضل الكلام بعد القرآن ، و هده الكلمات تتضمن معانى الاسماء الحسنى ، و صفاته العليا ، ففيها كمال المدح .

و قوله: ﴿ إِنَى كُنت مِن الظَالَمِينِ ﴾ فيه اعتراف بحقيقة حاله ، و ليس لأحد من العباد أن يبرى نفسه عن هـذا الوصف ، لا سيما في مقام مناجاته لربه ' .

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ مس ۲۶۵ .

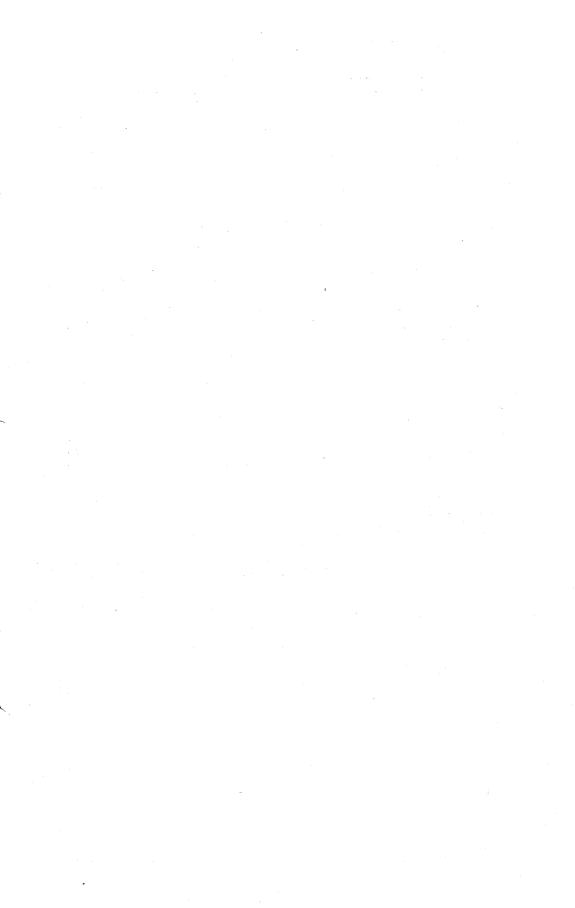

## سورة الحج

٢٢ : ٢٥ ﴿ و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ﴾ .

و قوله: ﴿ من رسول و لا نبى ﴾ فذكر إرسالا يعم النوعين ، و قد خص أحدهما بأنه رسول فارن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح .

وقد ثبت فی الصحیح أنه أول رسول بعث إلی أهل الارض ، وقد كان قبله أنبیاء كشیث و إدریس ، و قبلها آدم كان نبیا مطلما ، قال ابن عباس : كان بین آدم و نوح عشرة قرون ، كلهم علی الاسلام ، فأولئك الانبیاء ، یأتیهم وحی من الله بما یفعلونه و یأمرون به المؤمنین الذین عندهم لكونهم مؤمنین بهم ، كما یكون أهل الشریعة الواحدة یقبلون ما یبلغیه العلماء عن الرسول ، و كذلك أنبیاء بنی اسرائیل یأمرون بشریعة التوراة و قد یوحی إلی أحدهم وحی خاص فی قصة معینة ، و لكن كانوا فی شرع التوراة كالعالم الذی یفهمه الله فی قضیة معی یطایق القرآن كما فهم الله فیخرهم سلیمان حكم القضیة التی حكم فیها هو و داؤد ، فالانبیاء ینبئهم الله فیخرهم بأمره و نهیه و خبره ، و هم ینبئون المؤمنین بهم ما أنبأهم الله به من الخبر و الامر و النهی ، فإن أرسلوا إلی كفار یدعونهم إلی توحید الله وعبادته و الامر و النهی ، فإن أرسلوا إلی كفار یدعونهم إلی توحید الله وعبادته

وحده لا شريك له و لا بد أن يكذب الرسل قوم ، قال تعالى : ﴿ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ٥١ : ٥٠ ﴾ و قال : ﴿ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ٤١ : ٣٤ ﴾ فان الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم ، و قال : ﴿ و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى أ فلم يسيروا في الأرض فينطروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم و لدار الآخرة خير للذين اتقوا ، أ فلا تعقلون ، حتى إذا استيأس الرسل و ظنوا أنهم قــد كذبوا جا هم نصرنا فننجى من نشا ، و لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ١٢ : ١٠٩ – ١٠٠ ﴾ و قال : ﴿ إنا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد ٤٠ : ٥١ ﴾ .

فقوله ﴿ و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبى ﴾ دليل على أن النبى مرسل و لا يسمى رسولا عند الاطلاق ، لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم ، و لهـــذا قال النبى صلى الله عليه و سلم : العلماء ورثة الأنبياء .

و لیس من شرط الرسول أن یأتی بشریعـة جدیدة ، فإن یوسف کان رسولا وکان عـلی ملة ابراهیم ، و داؤد و سلیمان کانا رسولین وکانا علی شریعة التوراة .

قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : ﴿ و لقد جا م كم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فى شك مما جا كم به حتى إذا هلك قلتم من يبعث الله من بعده رسولا ٤٠ : ٣٤ ﴾ و قال تعالى : ﴿ إِنَا أُوحِينَا إِلَىكَ كَمَا أُوحِينَا إِلَى

نوح و النبيين من بعده ، و أوحينا إلى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب و الأسباط و عيسى و أيوب و يونس و هارون و سليمان ، و آتينا داؤد زبورا ، و رسلا لم نقصصهم عليك ؛ و كلم الله موسى تكليما ٤ : ١٦٣ – ١٦٤ ﴾ .

و الارسال اسم عام يتناول إرسال الملائكة و إرسال الرياح وإرسال الشياطين ، و إرسال النار .

قال تعالى : ﴿ يُرسَل عَلَيْكُمَا شُواظ مِنْ نَارُ وَ نَحَاسُ ٥٥ : ٣٥ ﴾ . و قال تعالى : ﴿ جَاعَلَ الْمُلاَئِكَةُ إِولَى أَجِنَحَهُ ٢٥ ﴾ فهنــا جعل الملائكة كلهم رسلا ، و الملك في الله عنه هو حامل الألوكة : و هي الرسالة ، و قد قال في موضع آخر : ﴿ الله يصطفى مر. لللائكة رسلا و من الناس ﴾ فهؤلآء الذين يرسلهم بالوحى ، كما قال : ﴿ و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورا حجاب ، أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء ﴾ و قال تعالى : ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزَهُمْ أَرْأَ ١٩: ٨٣ ﴾ لكن الرسول المضاف إلى الله إذا قيل : « رسول الله » فمنهم من يأنى برسالة من الله من الملائكة و البشر كما قال: ﴿ الله يصطفى من الملائكة رسلا و من الناس ٢٢ : ٧٥ ﴾ و قالت الملائكة : ﴿ يَا لُوطُ إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ١١: ١١ ﴾ و أما عموم الملائكة والرياح و الجن فان إرسالها لتفعل فعلا لا لتبلغ رسالة ، قال تعالى : ﴿ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً ٣٣ : ٩ ﴾ . فرسل الله الذين يبلغون عرب الله أمره و نهيه هي رسل الله على الاطلاق، وأما من أرسله الله ليفعل فعلا بمشيئة الله و قدرته فهذا عام يتناول كل الخلق ، كما أنهم كلهم يفعلون بمشيئته و إذنه المتضمن لمشيئتـــه ، لكن أهل الايمان يفعلون بأمره ما يحبه و يرضاه و يعبدونه وحده ويطيعون رسله ، و الشياطين يفعلون بأهوائهم و هم عاصون لأمره متبعون لما يسخطه و إن كانوا يفعلون تمشئته و قدرته ، و هذا كلفظ البعث ، بتناول البعث الخـاص البعث الشرعي كما قال : ﴿ هُوَ الذِّي بَعْثُ فِي الْأُمِينِ رَسُولًا ۗ منهم ﴾ و يتناول البعث الكونى كقوله : ﴿ فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار ﴾ و قال تعالى : ﴿ و إِذْ تَأْذُنُ رَبُّكُ لِيبَعِثْنَ عَلَيْهِمَ إِلَى يُومِ القيامَةُ مِنْ يُسُومُهُمْ سُو العَذَابِ فالعام بحكم مشيئته و قدرته : و الخاص أيضاً بحكم مشيئته و قدرته ، و هو مع ذلك بحكم أمره و رضاه و محبته ، و صاحب الخاص من أولياء الله ، يكرمه و يثيبه ، و أما من خالف أمره فانه يستحق العقوبة ، و لو كارب فاعلا بحكم المشيئة ، فان ذلك لا يغني عنه من الله شيئاً ١ .

(۱) النبوات ص ۱۷۵

### سورة المؤمنون

۲۳ : ۱ \_ ۲ ﴿ قد أُفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ .

قال ابن عباس: مخبتون أذلاء، و عن الحسن و قتادة: خاتفون و عن مقاتل: متواضعون، و عن على الخشوع فى القلب، و أن يلين للرأ المسلم كنفك و لا تلتفت يمينا و لا شمالا، و قال مجاهد: غض البصر و خفض الجناح، وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره و أن يحدث لشيء من أمر الدنيا، و عن عمرو بن دينار: ليس الحشوع الركوع و السجود، و لكنه السكون ؛ و حب حسن الهيئة في الصلاة .

و عن ابن سيرين و غيره : كان النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه ينظرون بأبصارهم فى الصلاة إلى الساء ، و ينظرون يمينا و شمالا ، حتى نزلت هذه : ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلىلاتهم خاشعون ﴾ الآية فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون ، و ما روى أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض .

و عن عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك و أنت في الصلاة، و أبصر النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: « لو خشعت قلب هذا لخشعت جوارجه ' .

٦٠: ٢٣ ﴿ و الذين يؤتون ما أنوا و قلوبهم وجلة ، و أنهم إلى ربهم راجعون ﴾ .

و فى الترمذى و غيره عن عائشة رضى الله عنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزنى و يسرق و يشرب الخر و يخاف أن يعاقب ؟ قال : لا يا ابنة الصديق ، بل هو الرجل يصوم و يصلى و يتصدق و يخاف أن لا يتقبل منه ' .

۳۳: ۲۳ ﴿ قد كانت آياتى تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين ﴾ .

و قد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى ما ذكره أبو بكر ابن الأنبارى و غيره فى الآيات ، آيات القرآن مثل قوله : ﴿ قد كانت آياتى تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين ﴾ ثلاثة أقوال ، أحدها أنها العلامة فعنى الآية علامة لانقطاع الكلام الذى قبلها و بعدها .

قال الشاعر:

ألا أبلغ لديك بنى تميم بآية ما يحبون الطعاما و قال النابغة :

توهمت آیات لها معرفتها لستة أعوام و ذا العام سابع

قال: و هذا اختيار أبي عبيد، قلت: أما أن الآية هي العلامة في اللغة فهذا صحيح، و ما استشهد به من الشعر يشهد لذلك، و أما تسمية

<sup>(</sup>١) الايمان ص ٢٣ . . . . (٢) منهاج السنة النبوية ج ٣ ص ١٨٢ .

الآية من القرآن آية لأنها علامة صحيح ، لكن قول القائل أنها علامـــة لانقطاع الكلام الذي قبلها و بعدها ليس بطائل ، فان هـذا المعنى الحـــد و الفاصل ، فالآية مفصولة عما قبلها و بعدها ، و ليس معنى كونها آية و هو هذا ، وكيف و آخر الآيات آية مثل آخر سورة الناس وكذلك آخر آية من السورة و ليس بعدها شيء: و أول الآيات آية و ليس قبلها شيء ، مثل أول آية من القرآن ، و من السورة ، و إذا قرئت الآية وحدها كانت آية و ليس معها غيرها ، و قد قام النبي صلى الله عليـــه و سلم بآية يرددها حتى أصبح ﴿ إِنْ تَعَذَّبُهُمْ فَانَهُمْ عَبَادُكُ وَ إِنْ تَغَفَّرُ لَهُمْ فَانْكُ أَنْتُ الْعَزِيزَ الحكيم ﴾ فهي آية في نفسها لا لكونها منقطعة بما قبلها و ما بعدها ، و أيضاً فكونه علامة على هذا الانقطاع قدر مشترك بين جميع الأشياء التي يتميز بعضها عن بعض ، و لا تسمى آيات ، و السورة متميزة عما قبلها و ما بعدها ، و هي آيات كثيرة ، و أيضاً فالكلام الذي قبلها منقطع و ما قبلها آية ، فليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه ، و أيضاً فكيف يكون كونها آية علامـــة للتمييز بينها و بين غيرها ، و الله سماها آیاته ، فقال : ﴿ تَلْكُ آیاتِ الله نتلوها علیك بالحق ﴾ ٠

و الصواب أنها آية من آيات الله، أى علامة من علاماته، و دلالة من أدلة الله، و بيان من بيانه، فان كل آية قد بين فيها من أمره وخبره ما هى دليل عليه و علامة عليه، فهى آية من آية من آياته، وهى أيضاً دالة على كلام الله المباين لكلام المخلوقين، فهى دالة على الله سبحائه، و على ما أرسل بها رسوله: و لما كانت كل آية مفصولة بمقاطع الآى التى

يختم بها كل آية صارت جملة مفصولة بمقاطع الآى آية ، و لهذا كان النبى صلى الله عليه و سلم يقف على رؤس الآى كما نعتت قراءته ، الحمد لله رب العالمين ، و تقف الرحم و تقف ، مالك يوم الدين و تقف ، و يسمى أصحاب الوقف وقف السنة ، لأن كل آية لها فصل و لقطع تتميز عن الأخرى .

قال: و الوجه الثانى: أنها سميت آية لأنها جماعة حروف مر... القرآن، و طائفة منه.

قال أبو عمرو الشيبانى: يقال خرج القوم بآيتهم أى بجماعتهم، و أنشدوا:

خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا ترحي اللقاح المطافلا

قلت: هذا فيه نظر، فان قولهم خرج القوم بآيتهم قد يراد به العلامة التي تجمعهم مثل الراية و اللواء، فان العادة أن كل قوم لهم أمير تكون له آية يعرفون بها، فاذا أخرج الأمير آيتهم اجتمعوا إليه، و لهذا سمى ذلك علما، و العلم هي العلامة، و الآية، و يسمى راية، لأنه يرى فروجهم بآيتهم أي بالعلم و الآية التي تجمعهم، فيستدل به على خروجهم جميعهم، فان الأمير المطاع إذا خرج لم يتخلف أحد بخلاف ما إذا خرج بعض أمرائه؛ و إلا فلفظ الآية هي العلامة، و هذا معلوم بالاضطرار من اللغة، و الاشتراك في اللفظ لا يثبت بأمر محتمل، قال: و الثالث أنها سميت آية لأنها عجب، و ذلك أن قارئها يستدل على مباينتها الكلام المخلوقين، و هذا كما يقول فلان آية من الآيات، أي عجب من العجائب،

ذُكرُه ابن الإنباري .

قلت : هذا القول هو داخل في معنى كونها أنَّه مر. أَنَاتُ الله ، فان آیات الله کلها عجیبة خارجة عن قدرة البشر ، و عمَّا قد يَشَهُ بَهَا مَنْ مقدور البشر ، و القرآن كله عجيب تعجيت به الجن كما حكى عُمُّهم تعالى أنهم قالوا: ﴿ إِنَا سَمَعَنَا قُرْآ نَا عِجْبًا يُهْدَى إِلَى الرَّشَدُ فَآمَنَا بَهُ ، و لَن تَشْرُكُ مُربّنا أحداً ٧٧: ١ - ٢ ﴾ فانه كلام خارج عن المعهود من الكلام ، و هو كما في الحديث: لا تنقضي عجائبه، و لا يشبع منه العلماء؛ و لا يخلق عن كثيرة الرد وكل آية لله خرجت عر. للعتاد فهو عجب كما قال تعمالي: ﴿ أَم حسبت أن أصحاب الكهف و الرقم كانوا من آياتنا عجبا ﴾ فالآيات العلامات و الدلالة ، و منها ما يُعرف مُعتادٌ ، و منها خارج عن المالوف المعتاد ، و آيات القرآن من هذا الباب ، فالقرآن عجب لا لأن مسمى الآية هو مسمى العجب بل مسمى الآلة أعم ، و لهذا قال : ﴿ كَانُوا مِن آيَاتِنَا َ عجباً ﴾ و لكن لفظ الآمة قد يخص في العرف بما يحدثه الله ، و أنها غير المعتاد دائمًا ، كما قال النبي صلى الله عليـــه و سلم : « إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله ، و إنهما لا تخسفان لموت أحد و لا لحياته ، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بها عباده » و قد قال تعالى : ﴿ و ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ، و آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ، و ما نرسل بالآيات إلا تخويفا ﴾ و في الحديث الصحيح لما دخلت أسما على عائشة وهي في الصلاة فسألتها ، فقالت سبحان الله ، فقالت آمة ، فأشارت أي نعم ، و تسمى صلاة الكسوف صلاة الأمات ، و هي

مشروعة فى أحد القولين فى مذهب أحمد فى جميع الآيات التى يحصل بها التخويف كانتشار الكواكب و الظلمة الشديدة ، و تصلى للزلزلة نص عليه كا جاء الآثر بذلك .

فهذه الآیات أخص من مطلق الآیات ، و قد قال تعالی : ﴿ وَمَا تَالِيهُمْ مِنْ آیَةٌ مِنْ آیَاتُ رَبُّهُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مَعْرَضَيْنَ ﴾ و قال صلی الله علیه و سلم : « ثلاث آیات یتعلمهن : خیر له مر. ثلاث خلقات سمان ، ' .

and the second of the second of the second and the

<sup>(</sup>۱) النبوات ص ۱۷۸

## سورة النور

٣٤ ٢٤ ﴿ الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، و الزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين ﴾ .

فارن قيل: ما معنى قوله: ﴿ لا ينكحها إلا زان أو مشرك ﴾ ؟ قيل: المتزوج بها إن كان مسلما فهو زان ، و إن لم يكن مسلما فهو كافر ، فان كان مؤمنا بما جاء به الرسول من تحريم هذا و فعله فهو زان ، و إن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه في الجاهلية ، كانوا يتزوجون البغايا ، يقول: فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير كانوا تحريم ذلك فأنتم مشركون ، و إن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة .

فارن قبل: فقد قال ﴿ الرابى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ ؟ قبل: هذا يدل على أن الرابى الذى لم يتب لا بحوز أن يتزوج عفيفة \_ كما هو إحدى الروايتين عن أحمد \_ فانه إذا يطأ هذه و هذه كما كان ، كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من الزوانى ، و قد قال الشعبى: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها ، و أيضاً فانه إذا كان يزنى بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره ، كما هو الواقع كثيراً ، فلم أر من يزنى بنساء الناس أو ذكران فتحمل امرأته لغيره ، على أن ترنى مقابلة على ذلك و مغالطة .

و أيضاً فإذا زبى بنساء الناس طلب الناس أن يزنو بنسائه ، كما هو الواقع ، فامرأة الزانى تصير زانية من وجوه كثيرة ، و استحلت ما حرمه الله كانت مشركة ، و إن لم تزن بفرجها زنت بعينها و غير ذلك ، فلا يكاد يعرف فى نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا للذين لم يتوبوا منه المرأة سليمة سلامة تلمة ، و طبع المرأة يدعو اللى الرجال الأمجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب ، و تقد جاء فى الحديث : سرّوا آباء كم تبر كم أبناء كم ، و عفوا تعف نساء كم .

فقوله: ﴿ المزانى لا ينكح إلا زانيــة ﴾ إما أن يراد أن نفس نكاحه و وطئه لها زنا أو أن ذلك يقضى إلى زناها ، و أما الزانية فنفس وطئها مع اصرارها على الزنا زنا ` .

مصباح ، المصباح فى زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب درى يكاد تريتها يضى و لو لم تمسسه نار ﴾ .

قال أبى بن كعب : مثل نوره فى قلب المؤمن ، و فى الترمذى عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال : اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ؛ ثم قرأ فى قوله : ﴿ إِن فى ذلك لآيات للتوسمين ﴾ `

و قال نفطویه فی قوله تعالی : ﴿ یکاد زیتها یضی و لو لم تمسسه نار ﴾ هو مثل ضربه الله نبیه یقول یکاد منظره یدل علی نبوته ، و إن لم یتل قرآنا ، کیا قال ابن رواحة رضی الله عنه :

<sup>(</sup>۱) فتاوى ج ۲ ص ۱۲ . (۲) الجواب الصحيح ج ۳ ص ۸۲ .

لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر ﴿

٣٦: ٣٤ – ٣٦ ﴿ فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه ، يسبح فيها بالغدو و الآصال ، رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيسع عن ذكر الله ، و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة ، يخافون يوما تتقلب فيـــه القلوب و الأبصار ﴾ .

الآية باتفاق الناس هي في المساجد ، كما قال : ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه ؛ يسبح فيها بالغدو و الآصال ﴾ الآية ` .

عسبه الظمآن ماماً ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ، و وجد الله عنده فوفاه حسابه الظمآن ماماً ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ، و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سريع الحساب ، أو كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه سحاب ، ظلمات بعضها فوق بعض ، إذا أخرج يده لم يكد يراها ، و من لم يحمل الله نورا فما له من نور ﴾ .

فالأول مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق ، و هو على باطل ، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ، فانه لا يعلم و لا يعلم أنه لا يعلم ، فلهذا مثل بسراب بقيعة ، و التالى مثل الكفر الذي لا يعتقد شيئًا بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض ، من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق ، بل لم يزل جاهلا ضالا في ظلمات متراكمة أ

ثم تكلم شيخ الاسلام في هــــذه الآية فقال : إنه ذكر سبحانه مثلن :

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ٢٠١٧ . (٢) منهاج السنة ج ٤ ص ٢٥ . (٣) الايمان ص ٢٣٥ .

أحدهما: مثل الكفر و الجهل المركب الذي يحسبه صاحبه موجودا و في الواقع يكون خيالا معدوما كالسراب، و أن القلب عطشان إلى الحق كعطش الجسد إلى الماء، فاذا طلب ما ظنه ماءاً وجده سرابا، و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سريع الحساب، و هكذا تجد عامة هؤ آلاء الخارجين عن السنة و الجماعة .

و المثل الثانى: مثل الكفر و الجهل البسيط الذى لا يتبين فيــه صاحبه حقا، و لا يرى فيه هدى، و الكفر المركب مستلزم للبسيط، وكل كفر فلا بد فيه من جهل مركب.

فضرب الله سبحانه المثلين ايبين حال الاعتقاد الفــاسد ، و يبين حال عدم معرفة الحق \_ و هو يشبه حال المغضوب عليهم و لا الضالين \_ حال المصمم على الباطل حتى يحل به العذاب ؛ و حال الضال لا يرى طريق الهدى .

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الأخرة و أن يرزقنا الاعتصام بالكتاب و السنة ' .

الله على عالم عن الودق يخرج من خلاله ، و ينزل من السها مر. على معلى من السها مر. الودق يخرج من خلاله ، و ينزل من السها مر. حبال فيها من برد ، فتصيب به من يشاء و يصرفه عمن يشاء ، يكاد سنا برقه ، يذهب بالأبصار يقلب الله الليل و النها ، إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فتاوی ج ۽ ص ۲۵۰

و إزجاء السحاب سوقه ، و الودق المطر ، بين سبحانه خلقه للطر ؛ و إنزاله على الأرض فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي .

ثم قال: ﴿ يقلب الله الليل و النهار ﴾ إذ تقليب الليل و النهار تحويل أحوال العالم بإبزال المطر الذي هو سبب خلق النبات و الحيوان والمعدن، و ذلك سبب تحويل الناس من حال إلى حال المتضمن رفع قوم و خفض آخرين ' .

الصالحات الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات اليستخلفنهم فى الأرض ، كما استخلف الذين من قبلهـم ، و ليمكنن لهـم دينهم الذى ارتضى لهم ، و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدوننى و لا يشركون بى شيئاً ﴾ .

وكان كما أخبر، و روى الدارمي عن أبي ابن كعب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه المدينة و آواهم الأنصار رمتها العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح و لا يصبحون إلا فيه، فقالوا ترون أنا نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز و جل فنزلت: ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات إلى آخر الآية ﴾ وكان كذلك استخلف الله المؤمنين في الأرض و مكن لهم دينهم في مشارق الأرض و مغاربها .

٣٤ : ٦٢ ﴿ إَنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمِنُوا بَاللَّهِ و رَسُولُهُ ، و إِذَا كَانُوا

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ۲۸۷ . (۲) الجواب الصحیح ج ٤ ص ۱۲۷ .

معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ﴾ .

دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز ، و أنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن ، فن ذهب و لم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الايمان ، فلهذا ننى عنه الايمان ، فان حرف « إنما « تدل على إثبات المذكور و ننى غيره .

و من الأصوليين من يقول: « إن » للاثبات: و « ما » للنبية فاذا جمع بينهها دلت على النبي و الاثبات ، و ليس كذلك عند أهل العربية و من يتكلم فى ذلك يعلم ، فان « ما » هذه هى الكافة التى تدخل على إن و أخواتها فتكفها عن العمل ، لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الاسمية فلما كفت بطل عملها و اختصاصها ، فصار يليها الجمل الفعلية و الاسميسة ، فتغير معناها و عملها جميعاً بانضام ما إليها ' .

و قيل لهم :

١٤٤ : ٣٦ ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعا معضكم بعضا ﴾ فتقولون يا محمد ، بل قولوا : يا نبى الله : يا رسول الله ، و رسول فعول بمعنى مفعول أى مرسل ، فرسول الله الذى أرسله الله فكذلك نبى الله هو بمعنى مفعول ، أى منبأ الله الذى نبأه الله ، و هذا أجود من أن يقال : إنه بمعنى فاعل أى منبى ، فانه إذا نبأه الله فهو نبى الله ، سواء أنبأ بذلك غيره أو لم ينبئه ، فالذى صار به النبى نبيا أن ينبئه الله ، و هذا بما يبين ما امتاز به عن غيره : فانه إذا كان الذى ينبئه الله كما أن الرسول هو يبين ما امتاز به عن غيره : فانه إذا كان الذى ينبئه الله كما أن الرسول هو

<sup>(</sup>١) الاعان ص ٢٣ .

الذى يرسله الله فما نبأ الله حق و صدق ، ليس فيه كذب لا خطأ و لا عمداً ، و ما يوحيه الشيطان هو من إيحائه ، ليس من إنباء الله ، فالذى اصطفاه الله لا نبائه و جعله نبيا له كالذى اصطفاه لرسالته و جعله رسولا له ، فكما أن رسول الله لا يكون رسولا لغيره ، فلا يقبل أمر غير الله ، فكذلك نبى الله لا يكون نبيا لغير الله ، فلا يقبل إنباء أحد إلا إنباء الله ،

\* \* \* \* \* \*

# سورة الفرقان

70: ٦٥ – ٦٩ ﴿ و الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق و لا يزنون ، و من يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا ﴾ .

فتوعد على بحموع أفعال ، وكل فعل منها محرم ، و ذلك لأرب ترتيب الذم على المجموع يقتضى أن كل واحد له تأثير فى الذم ، و لوكان بعضهم مباحا ، لم يكن له تأثير فى الذم و الحرام ، لا يتوكد بانضام المباح المخصص إليه ' .

فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ، قال : قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا و هو خلقك ، قلت : ثم أى ؟

<sup>(</sup>۱) النبوات ص ۱۹۲ . (۲) فتاوی ج ۱ ص ۱۷۶ .

قال : ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ؛ قلت : ثم أى ؟ قال : ثم أن تزنى بحليلة جارك ، فأنزل الله تعالى : ﴿ و الذين لا يدعون مع الله إلها آخر \_ إلى \_ فإنه يتوب إلى الله متابا ﴾ ' .

۷۲:۲۰ ﴿ و الذين لا يشهدون الزور ﴾ .

قال مجاهد: أعياد المشركين ، وكذلك قال الربيع بن أنس ، وقال القاضى أبو يعلى : مسألة فى النهى حضور أعياد المشركين ، و روى الشيخ الاصبهانى باسناده فى شروط أهل الذمة عرب الضحاك : ﴿ و الذين لا يشهدون الزور ﴾ كلام المشركين ، و روى باسناده عن ابن سلام عن عمرو بن مرة ﴿ و الذين لا يشهدون الزور ﴾ لا يماكثون أهـــل الشرك على شركهم و لا يخالطونهم .

۷۳: ۲٥ ﴿ و الذين إذا ذكروا بآيات ربهـم لم يخروا عليها صما
 و عميانا ﴾ .

قال ابن قتیبة : لم یتغافلوا عنها ، فکا نهم صم لم یسمعوها عمن لم یروها ، و قال غیره من أهل اللغة : لم یبقوا علی حالهم الأولی کا نهرم لم یسمعوا و لم یروا و ان لم یکونوا خروا حقیقة ، تقول العرب : شتمت فلانا فقام یبکی و قعد یندب و أقبل یعتذر و ظل یفتخر ، و إرب لم یکن قام و لا قعد .

قلت: فى ذكره سبحانه لفظ « الخرور » دون غيره حكمة فانهم لو خروا وكانوا صما و عميانا لم يكن ذلك ممدوحا بل معيبا، فكميف إذا

<sup>(</sup>۱) الایمان ص ٦٠ (۲) بحموع الفتاوی ج ۲ ص ۷۷

كانوا صها و عميانا بلا خرور ، فلا بد من شيئين : من الحرور و السجود ، و لا بد من السمع و البيان ' . و لا بد من السمع و البيان ' . ٢٥ ﴿ قل ما يعبأ بكم ربى لو لا دعا كم ﴾ .

قيل: لو لا دعاء كم إياه ، و قيل: لو لا دعاءه إياكم ، فان المصدر يضاف إلى الفاعل تارة و إلى المفعول تارة ، و لكن إضافتــه إلى الفاعل أقوى ، لأنه لا بد له من فاعل ، فلهـناكان هـنا أقوى القولين ، أى ما يعبأ بكم لو لا أنكم تدعونه فتعبدونه: و تسألونه ، ﴿ فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ﴾ أى عذاب لازم للكذبين ٢ .

. . . . . .

<sup>(</sup>۱) بجموع الفتاوي ج ۲۲ ص ۱۲۸ ، (۲) نتاوي ج ۱۰ ص ۲۲۸ ،

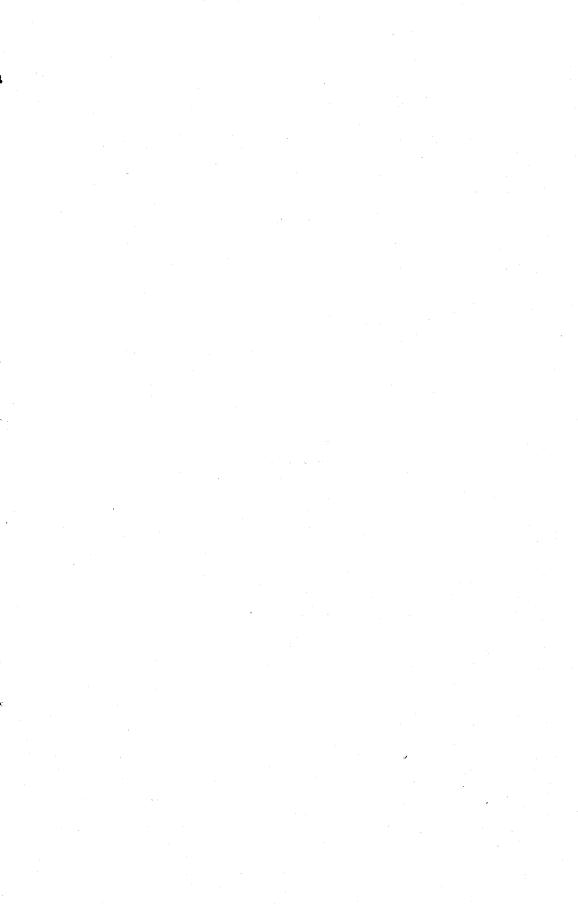

### سورة الشعراء

1. ٢٦ - ١٠٢ ﴿ فَكَبَكُبُوا فَيْهَا هُمْ وَ الْغَاوُونَ ، وَ جَنُودُ اللَّيْسُ أَجْمَعُونَ ، قَالُوا وَ هُمْ فَيْهَا يَخْتُصُمُونَ ، ثَاللَّهُ إِنْ كُنَا لَقْ صَلَالُ مِبْنِ ، إِذَ نُسُويَكُمْ بُرِبِ الْعَالَمِينِ ، وَ مَا أَصَلْنَا إِلَّا الْجُرْمُونَ ، فَمَا لَنَا مِنْ شَافَعِينِ ، وَ لَا نُسُويَكُمْ بُرِبِ الْعَالَمِينِ ، وَ مَا أَصَلْنَا إِلَّا الْجُرْمُونَ ، فَمَا لَنَا مِنْ شَافَعِينِ ، وَ لَا صَدِيقَ حَمِيمٍ ، فَلُو أَنْ لِنَا كُرَةً فَنْكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

و قوله: ﴿ نسويكم ﴾ لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه ، فإن هذا لم يقله أحد من بنى آدم ، و لا نقل عن قوم قط مر الكفار أنهم قالوا: إن هذا العالم له خالقان متماثلان حتى المجوس القائلين بالأصلين: النور و الظلمة ، متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد و يحمد ، و أن الظلمة تشريرة تستحق أن تذم و تلعن ، و اختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة ؟ على قولين: و بكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه ، و كذلك مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك لل وجه ، و كذلك مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الساوات و الأرض ، بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق الساوات و الأرض و ما بينهما ، كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية ، كقوله تعالى : ﴿ و لئن سألتهم مر خلق الساوات و الأرض و سخز الشمس و القمر ليقولن الله ؛ فأني يؤ ف كون ، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عاده و يقدر له ، إن الله بكل شيء عليم ، و لئن سألتهم من نزل من عاده و يقدر له ، إن الله بكل شيء عليم ، و لئن سألتهم من نزل من

الساء ماء آفاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله ، قل الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعقلون ٢٩: ٦١ – ٦٣ ﴾ و قال تعالى : ﴿ و لئن سألتهم من خلق الساوات و الأرض ليقولن الله ، خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا ، وجعل لكم فيها سبلا ، لعلكم تهتدون ، و الذي نزل من الساء ماء آ بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا ؛ كذلك تخرجون ، و الذي خلق الأزواج كلها و جعل لهم من الفلك و الأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ، ثم تذكروا نعمة ربكم ، إذا استويتم عليه ، و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين ، و إنا إلى ربنا لمنقلبون ٢٤ : ١١ ﴾

و هذه الصفات من كلام الله ليست من تمام جوابهم ، و قال تعالى : 

﴿ قل لمن الأرض و من فيها إن كنتم تعلمون ، سيقولن لله ، قل ، أفلا 
تذكرون ، قل من رب الساوات السبع و رب العرش العظيم ، سيقولون 
الله ، الآيات ٢٣ : ٨٤ – ٨٧ ﴾ و قال تعالى : ﴿ قل أ رأيتكم إن أناكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة ، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ، بل إياه 
تدعون فيكشف ما تدعون إليه ، إن شاء و تنسون ما تشركون ٣ : ٠٤ – 
١٤ ﴾ وكذلك قوله : ﴿ آلله خير أم ما يشركون ، أم من خاق الساوات 
و الأرض و أنزل لكم من الساء ماءاً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ، ماكان 
لكم أن تنبتوا شجرها ، أ إله مع الله ، بل هم قوم يعدلون ، أم من جعل 
الأرض قرارا و جعل خلالها أنهارا ، و جعل لها رواسي ، و جعل بين 
البحرين حاجزا ، أ إله مع الله ، ٢٧ : ٥٥ – ٦١ ﴾ أي إله مع الله فعل

هذا؟ و هذا استفهام إنكار ، و هم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله .

و من قال من المفسرين : إن المراد : هل مع الله إله آخر ؟ فقد غلط ، فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهـــة أخرى ، كما قال تعالى : ﴿ أَ إِنَّكُمْ لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ، قل لا أشهد ٦ : ١٩ ﴾ و قال تعـالى عنهم : ﴿ أَ جعل الآلهة إلها واحدا ، إن هـــذا لشيء عجاب ٣٨ : ٥ ﴾ وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق الساوات و الأرض، و لا خلق شيء ، بل يتخذونهم شفعا و وسائط : كما قال تعالى : ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم و لا ينفعهم ، و يقولون هؤلاً. شفعانا عند الله ١٠: ١٠ ﴾ و قال عن صاحب يسن : ﴿ و ما لي لا أعبـد الذي فطرني و إليه ترجعون ؛ أ أ تخذ من دونه آلهة ، إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئًا و لا ينقذون ٣٦ : ٢٢ \_ ٢٣ ﴾ و قال تعـالى : ﴿ و أَنْذُر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ، ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع ٦: ١٥ ﴾ و قال تعـــالى : ﴿ الله الذي خلق الساوات و الأرض و ما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ؛ ما لكم من دونه من ولى و لا شفيع ، أ فلا تتذكرون ٣٢ : ٤ ﴾ و قال ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الساوات و لا في الارض، و ما لهم فيهما من شرك، و ما لهم فيهما من ظهير، و لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ٣٤ : ٢٢ ـ ٢٣ ﴾ فنني عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك ، أو يكون عونا لله ، و لم يبق إلا الشفاعة ، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذبه ٢ : ٢٥٥ ﴾ و قال تعالى عن الملائكة : ﴿ و لا يشفعون إلا لمن ارتضى ٢١ : ٢٨ ﴾ و قال ﴿ و كم من ملك في السهاوات لا تغني شفاعتهم شيئاً ، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشا و يرضى ٥٣ : ٢٦ ﴾ .

٢٦: ٢٦ ﴿ و إنه لغي زبر الأولين ﴾ .

فثبوت الأعمال في الزبر، و ثبوت القرآن في زبر الأولين هو مثل كون الرسول مكتوبا عندهم في التوراة و الانجيل، و لهــــذا مثل سبحانه بلفظ الزبر و الكتب زبر، يقال زبرت الكتاب إذا كتبته، و الزبور بمعني المزبور، أي المكتوب، فالقرآن نفسه ليس عند بي اسرائيل و لكرن ذكره كما أن محمدا ليس عندهم و لكن ذكره، فثبوت الأعمال، فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم بخلاف ثبوت القرآن في المصاحف، فإن نفس القرآن أثبت فيها، فمن جعل اللوح المحفوظ، و في المصاحف، فإن نفس القرآن أثبت فيها، فمن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بينا، و هذا مبسوط في موضعه .

۲۲۱ - ۲۲۱ ﴿ هل أنبـئـكم على من تنزل الشياطين ، تنزل على كل أفاك أثيم ، يلقون السمع و أكثرهم كاذبون ﴾ .

الأفاك الكذاب و الأثيم الفاجر ``.

بين سبحانه أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه

<sup>(</sup>۱) الایمان ص ۹۶ ، (۲) فتاوی ج ۱ ص ۲۳۹ .

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح ج ۽ ص ٢٧ .

فإن الشيطان يقصد الشر، و هو الكذب و الفجور، لا لقصد الصدق و العدل، فلا يقترن إلا بمن فيه كذب و فجور، إما عمداً و اما خطأ، فإن الخطأ في الدين من الشيطان أيضاً، كما قال ابن مسعود رضى الله عنه لما سئل عن مسألة: أقول فبها برائى، فان يكن صوابا فمن الله، و إن يكن خطأ فمني و من الشيطان، و الله و رسوله بريئان منه .

0 0 0 0 0

# سورة النمل

۸:۲۷ ﴿ فلما جا ها نودی أن بورك من فی النار و من حولها ﴾ قال ابن عباس : ذلك النار ، قال الله من فی النور ، و نودی أن بورك من فی النور .

حدثنا على بن الحسين ، ثنا محمد بن حمزة ، ثنا على بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى أن عكرمة حدثى عن ابن عباس ﴿ أن بورك من فى النار ﴾ قال: ذلك النار نوره .

﴿ وَ مَنْ حُولُمًا ﴾ أي بورك من في النور و من حول النور .

وكذلك روى باسناده من تفسير عطية عن ابن عباس : ﴿ فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ٨٥ .

جامها نودی أن بورك من فی النار ﴾ يعنی نفسه ، قال : كان نور رب العالمین فی الشجرة و من حولها .

ثنا ابراهیم بن سعید الجوهری، ثنا معاویة عن شیبان عن عکرمة ﴿ أَن بورك من فی النار ﴾ قال: كان الله فی نوره .

حدثنا أبو زرعة ، ثنا أبو شيبة ، ثنا على بن جعفر المدائبي ، عن ورقاء ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيـد بن جبير : ﴿ أَن بورك من فى النار ﴾ قال ناداه ، و هو فى النور .

حدثنا على بن الحسين المنجاني ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا مفضل بن أبي فضالة ، حدثني ابن ضمرة : ﴿ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار و من حولها ﴾ قال إن موسى كان على شاطئ الوادي \_ إلى أن قال \_ فلما قام أبصر النار فسار إليها ﴿ فلما أتاها نودي أن بورك من في النار ﴾ قال : إنها لم تكن نارا و لكن كان نور الله ؛ و هو الذي كان في ذلك النور ، و إنما كان ذلك النور منه ، و موسى حوله .

حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ، ثنا مكى بن ابراهيم ؛
ثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب فى قوله عز و جل ﴿ أن بورك
من فى النار و من حولها ﴾ قال النار نور الرحيم ، قال : ضوء من الله
تعالى ، و من حولها موسى و الملائكة .

و روى باسناده عن ابن عباس ﴿ و من حولها ﴾ قال : الملائكة . قال و روى عن عكرمة و الحسين و سعيد بن جبير و قتــادة مثل ذلك . و روى عن السدى وحده ﴿ أَن بورك من فى النــار ﴾ قال كان فى النار ملائكة .

و فى صحيح مسلم عن أبى عبيدة عرف أبى موسى ، قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم بأربع كلمات فقال : إن الله لا ينام و لا ينبغى له أن ينام ، يخفض القسط و يرفعه ، و يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، و عمل النهار قبل عمل الليل : حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ثم قرأ أبو عبيدة : ﴿ أَنْ بُورِكُ مِنْ فِي النّار ﴾ .

و ذكر من تفسير الوالبي عن ابن عبـاس : ﴿ أَن بُورِكُ مِن فَى النَّارِ ﴾ يقول قدس .

و عن مجاهد : ﴿ أَن بورك من فى النار ﴾ بوركت النار ، كذلك يقول ابن عباس ' .

٧٧: ٨٩ ﴿ من جاء بالحسنة فله خير منها ﴾ الآبة .

المشهور عن السلف أن الحسنة : لا إله إلا الله ، وأن السيئة الشرك و عن السدى قال : ذلك عند الحساب أعنى بدل كل حسنة عشر سيئات ، فإن بقيت سيئة واحدة فجزاءه النار ، إلا أن يغفر الله له .

قلت: تضعيف الحسنة إلى عشر و إلى سبع مأة ثابت فى الصحاح، و أن السيئة مثلها، و أن الهم بالحسنة حسنة، و الهم بالسيئة لا يكتب. فأهل القول الأول قالوه لأن أعمال البر داخلة فى التوحيد، فإن

<sup>(</sup>۱) شرح حدیث النزول ص ۱۱۵ .

عبادة الله بما أمر به كما قال: ﴿ بلى من أسلم وجهـــه لله و هو محسن ﴾ الآية ، و قال تعالى : ﴿ أَ لَمْ تَرَكِفَ ضَرِبِ الله مثلًا كُلَّمةً طَيْبَةً ﴾ الآية .

فالكلمة الطيبة التوحيد، وهي كالشجرة، والأعمال ثمارها في كل وقت، وكذلك السيئة، هي العمل لغير الله، وهـذا هو الشرك، فإن الانسان حارث همام لا بدله من عمل، ولا بدله من مقصود يعمــل لأجله، وإن عمل لله و لغيره فهو شرك.

و الذبوب من الشرك فانها طاعة للشيطان، قال: ﴿ إِنَى كَفَرَتُ عَمَا أَشْرَكْتُمُونَ مِن قَبِلَ ﴾ الآية، و قال: ﴿ أَ لَمْ أَعَهِدَ إِلِيكُمْ يَا بَنِي آدَمُ أَنَّ لَا تَعْبِدُوا الشّيطان ﴾ الآية، و في الحديث: « و شر الشيطان و شركه » لكن إذا كان موحدا و فعل بعض الذبوب نقص توحيده، كما قال: « لا يزني الزاني » الح و من ليس بمؤمن فليس بمخلص، و في الحديث « تعس عبد الدينار » الح و حديث أبي بكر: « قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك عبد الدينار » الح لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله، بل الله أحب إليه و أخوف عنده، و أرجى من كل مخلوق ؛ فقد خلص من الشرك الأكبر ' .

. .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ج ١٥ ص ٤٤١ .

#### سورة القصص

۲۸: ۲۸ ﴿ يَا أَبِتِ اسْتَأْجِرِهِ ﴾

أريد به صاحب مدين الذى تزوج موسى ابنته ، و ليس هو شعيبا كما يظنه بعض الغالطين ، بل علماء المسلمين من أهل السلف و أهل الكتاب يعرفون أنه ليس شعيبا كما قد بسط فى موضع آخر ' .

# سورة العنكبوت

۲۹: ۵۶ ﴿ إِن الصلاة تنهى عن الفحشا. و المنكر، و لذكر الله أكبر ﴾ .

أى ذكر الله الذى فى الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء و المنكر، و ليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة و ما فيها من ذكر الله، فان هذا خلاف الاجماع، و لما كان ذكر الله هو

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى ج ۲۰ ص ۲۹ .

مقصود الصلاة قال أبو الدردا ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة و لو كنت فى السوق ' .

٢٩ : ٣٦ ﴿ و لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا ﴾ .

فالظالم يؤمر بجداله بالتي هي أحسن، فمن كان ظالما مستحقا للقتال غير طالب للعلم و الدين فهو من هؤلآء الظالمين الذين لا يجادلون بالتي هي أحسن، بخلاف من طلب العلم و الدين و لم يظهر منه ظلم سواء كان قصده الاسترشاد؛ أو كان يظن أنه على خلق يقصد نصر ما يظنه حقا، و من كان قصده العناد يعلم أنه على باطل و يجادل عليه فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي هي أحسن، لكن قد نجادله بطرق أخرى نبين فيها عناده و ظلمه و جهله جزاء له بموجب عمله .

۱۹ : ۱۰ ﴿ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتــلى عليهـــم إن فى ذلك لرحمة و ذكرى لقوم يؤمنون ﴾ .

و القرآن أصل كالتوراة ، و إن كان أعظم منها ، و لهذا كان علما النصارى يقرنون بين موسى و محمد صلى الله عليهما و سلم كما قال النجاشى ملك النصارى لما سمع القرآن : إن هذا و الذى جا به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ، وكذلك قال ورقة بن نوفل و هو مر أحبار نصارى العرب لما سمع كلام النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال إنه يأتيك الناموس الذى يأتى موسى ، يا ليتنى فيها جزعا حين يخرجك قومك ، فقال النبي صلى الذى يأتى موسى ، يا ليتنى فيها جزعا حين يخرجك قومك ، فقال النبي صلى

۱۱ فتاوی ج ۲ ص ۱۶ · ۱۱ الجواب الصحیح ج ۱ ص ۱۸ – ۱۹ .

الله عليه و سلم أو مخرجی هم؟ قال: نعم، لم يأت أحد بمثل ما أتيت به إلا عودی، و إن يدركنی يومك أنصرك نصرا مؤزراً، و لهذا يقرن سبحانه و تعالى بين التوراة و القرآن فی مثل قوله: ﴿ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لو لا أوتی مثل ما أوتی موسی، أو لم يكفروا بما أوتی موسی من قبل، قالوا سحران تظاهرا ﴾ يعنی التوراة و القرآن، و فی القرائة الأخری ﴿ قالوا ساحران ﴾ أی موسی و محمد صلی الله عليهما و سلم، ﴿ و قالوا إنا بكل كافرون، قل فأتوا بكتاب من عند الله أهدی من منهما أتبعه، إن كنتم صادقين ﴾ فلم ينزل كتاب من عند الله أهدی من التوراة و القرآن ' .

5 8 6 8 8 9

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ١ ص ٢٥٠ .

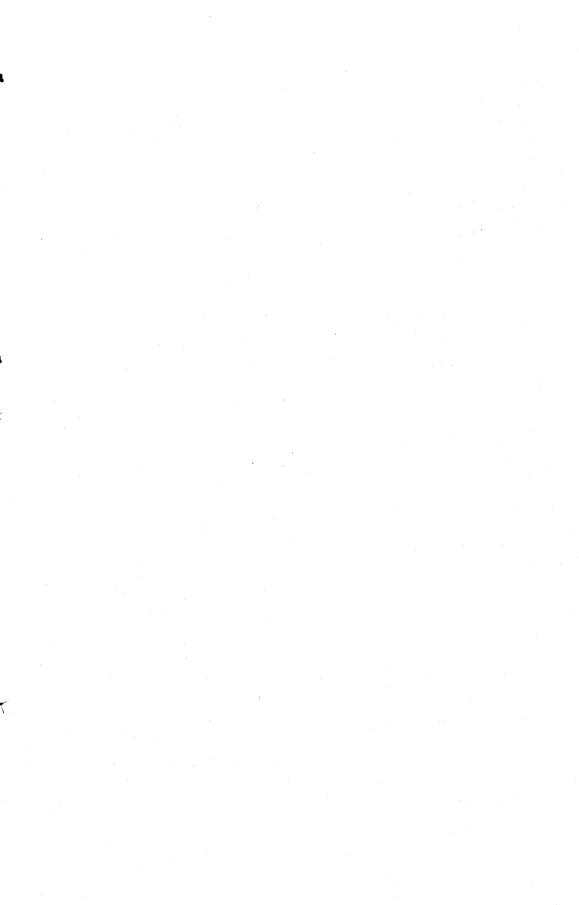

## سورة السجدة

الا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين €.
 و فى الحديث الصحيح يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما
 لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطــر على قلب بشر ، ذخر إبله ما
 طلعتم عليه ، اقرأوا إن شئتم ﴿ فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ ' .

ស្ថេត្ត មេជ្

# سورة الآحزاب

٣٣: ٩ ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جَنُود؛ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾ قال مجاهد: يعنى ريح الصبا، أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى كفات قدورها على أفواهها، و نزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم ﴿ و جنود لم تروها ﴾ يعنى الملائكة .

<sup>(</sup>١) النبوات ص ٦٧ .

و فى صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: نصرت بالصبا، و أهلكت عاد بالدبور، و فى المغازى و السير و التفسير قصة الاحزاب وكيف أرسلت عليهم الريح و الملائكة و انهزموا بغير قتال معروف ' .

٣٣: ٣٣ ﴿ و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾ .

فإن ذلك ذم للتبرج، و ذم لحال الجاهلية الأولى، و ذلك يقتضى المنع من مشابهتهم فى الجملة، و منه قوله صلى الله عليه و سلم لأبى ذر رضى الله عنه لما عير رجلا بأمه: إنك امر، فيك جاهلية، فأنه ذم لذلك الحلق و الأخلاق الجاهلية التي لم يجى، بها الاسلام، و منه قوله تعالى: ﴿ إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين ٤٨: ٢٦ ﴾ فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية، يقتضى ذمها، فما كان من أخلاقهم و أفعالهم فهو كذلك ٢٠.

9 # B B B B

<sup>(</sup>١) الجراب الصحيح ج ع ص ١٦٩ ١٠ (٢) انتضاء الصراط المستقم ص ٦٩٠

### سورة سيا

٣٤ : ٣٢ ﴿ و لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ، حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق ، و هو العلى الكبير ﴾ .

و قد جاءت الأحاديث الصحيحة و الآثار عن الصحابة و التــابعين تخبر بما يوافق تفسير تفسير هذه الآبة مر. حال الملائكة مع الله ، كما وصفهم تعالى في الآية الأخرى ، فقال : ﴿ بل عباد مكرمون ، لا يسبقونه و البخارى و غيرهما عن ابن عيينة عن عمرو بن دبنـــار عن عكرمة عن أبى هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليـه و سلم قال : إن الله إذا قضى الأمر في السهاء جرت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ، كانه سلسلة على صفوان ، ﴿ فَإِذَا فَرَعَ عَنَ قَلُوبِهِــم قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبِّكُم ، قَالُوا الْحَق ، و هو العلى الكبير ﴾ فيسمعها مسترقو السمع، وهم هكذا، و وصف سفيان بيده فأقامها منحرفة ، فريما أدرك الشهاب المسترق قبل أن يرمى بها ( إلى صاحبه ) فيحرقه و ربما لم يدركه ، فيرمى بها إلى الذي يليه ، ثم يلقيها إلى الذي يليه ، ثم يلقيها إلى الأرض ، فتلقى على لسان الساحر أو لسان الكاهن فيكذب عليها مأة كذبة ، فيقولون : قـد أخبر يوم كذا ، وكذا بكــذا وكذاً ، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء .

وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم و غيره ، عن الزهرى ، عن على بن الحسين عن عبد الله بن عباس حدثنى رجل من الأنصار أنهم بينهاهم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية ؟ لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية ؟ قالوا كنا نقول : ولد عظيم ، أو مات عظيم ، قال فانه لا يرمى بها لموت أحد و لا لحياته ، و لكن ربنا تبارك و تعالى إذا قصى أمراً سبحه حملة العرش ، ثم سبحه أهل الساء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل الساء الدنيا ، ثم يقول الذين يلون العرش لحملة العرش : ما ذا قال ربكم ؟ قالوا الحق ، و هو العلى الكبير ، فيقولون كذا وكذا ، فيخبر أهمل الساء المناء الحق ، و هو العلى الكبير ، فيقولون كذا وكذا ، فيخبر أهمل الساء الدنيا ، فتخطف الجرب السمع فيلقونه إلى أولياءهم فيرمون ، فما جاءوا به على وجهه فيلقونه إلى أولياءهم فيرمون ، فما جاءوا به على وجهه فيلقونه إلى أولياءهم فيرمون ، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ؛ و لكنهم يتصرفون فيه و يزيدون .

وكذلك في الحديث الآخر المعروف من رواية نعيم بن حماد ، عن الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن عبد الله بن أبي زكريا ، عن رجاء بن حيوة ، عن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالوحى ، فاذا تكلم أخذت السهاوات منه رجفة \_ أو قال رعدة \_ شديدة من خوف الله ، فاذا سمع بذلك أهل السهاوات صعقوا و خروا لله سجداً ، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ، فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضى به جبريل على الملائكة رأسه جبريل ، فيكلمه الله ملائكتها ما ذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول : قال الحق كلما مر بساء سأله ملائكتها ما ذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول : قال الحق

و هو العلى الكبير ، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ، فينتهى جبريل بالوحى إلى حيث أمر الله من الساء و الارض ، و قد رواه ابن أبى حاتم و الطبرى و غيرهما .

و قوله: ﴿ فَرَعَ عَنَ قَلُوبِهِــم ﴾ أَى أَرَالَ عَنِهَا الْفَرَعَ ، وكَذَلَكُ قال غير واحد من السلف « جلى عن قلوبهم » و هذا كما يقال: « قرد البعير » إذا أزال عنه القراد ، و يقال تخرج ، و تحوب ، و تأثم و تحنث ، إذا أزال عنه الخرج و الحوت و الاثم و الحنث .

و روى ابن أبى حاتم: ثنا الحسن بن محمد الواسطى ، ثنا يزيد بن هارون ؛ عن شريك ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن مقسم عن ابن عباس فى قوله: ﴿ حتى إذا فزع عن قلوبهم ﴾ قال : كان إذا نزل الوحى كان صوته كوقع الحديد على الصفوان ، قال : فيصعق أهمل السهاء ، حتى إذا فزع عن قلوبهم ما ذا قال ربكم ، قالت الرسل : الحق و هو العلى الكبير ، و قال الحارث الدمشقى : ثنا أبى ، عن . . . عن جعفر بن أبى و قال الحارث الدمشقى : ثنا أبى ، عن . . . عن جعفر بن أبى المغيرة : عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ﴿ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم ؟ ﴾ قال : تنزل الأمر إلى السهاء الدنيا ، له وقعت كوقعة السلسلة على الصخرة ، فيفزع له جميع أهل السهاوات ، فيقولون : الحق ، و هو العلى ما ذا قال ربكم ، ثم يرجعون إلى أنفسهم فيقولون : الحق ، و هو العلى الكبير .

و يروى من تفسير عطية عن ابن عباس : ﴿ حتى إذا فزع عرب قلوبهم \_ الآية ﴾ قال : لما أوحى الله إلى محمـــد دعا الرسول من الملائكة

ليبعثه بالوحى سمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحى، فلماكشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، فقالوا: الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا، و أنه منجزه ، قال ابن عباس: و صوت الوحى كصوت الحديد على الصفا، فلما سمعوه خروا سجداً، فلما رفعوا رؤسهم قالوا: ما ذا قال ربكم قالوا: الحق، و هو العلى الكبير.

و باسناده من تفسير قتادة رواية عبد الرزاق ، عن معمر ، عنه : ﴿ حَتَى إِذَا فَرَعَ عَنْ قَلُوبِهِم ﴾ قال : لما كانت الفترة التي كان بين عيسى و محمد صلى الله عليها و سلم ، فنزل الوحى مثل صوت الحديد ، فأفزع الملائكة ذلك ، فقال الله : حتى إذا فرع عن قلوبهم \_ يقول حتى إذا جلى عن قلوبهم \_ قالوا : ما ذا قال ربكم قالوا الحق ، و هو العلى الكبير .

و يروى باسناده من تفسير الوالبي عن ابن عباس ﴿ فرع عن قلوبهـم ﴾ قال: « جلى عن قلوبهـم » قال: و روى عن ابن عمرو أبي عبد الرحمن السلمى و الشعبى و و الضحاك و الحسن و ابراهيم النخمى و قتادة مثل ذلك .

و قد روى أحمد و غيره عن أبى معاويه ، أو عسد الرحمن ، عن الاعمش ، عن مسلم عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود قال : إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل الساء صوته كجر السلسلة على الصفا ، فيصعقون لذلك و يخرون سجداً ، فإذا علموا أنه وحى فزع عن قلوبهم \_ قال : فيرد إليهم \_ فينادى أهل الساوات بعضهم بعضا ؛ ما ذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق : وهو العلى الكبير ، و قد رواه أبو داؤد فى سنسه مرفوعا إلى النبي صلى الله

غليه و سلم ` .

ទេខេត្ត ១១

## سورة فاطر

من البينات و بالزبر و بالكتاب المنير ﴾ . • الكتاب المنير أو نديراً ، و إن من أمة إلا خلا فيها نذير ، و إن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات و بالزبر و بالكتاب المنير ﴾ .

أخبر أنه ليس أمة من الأمم إلا خلا فيها ندير ، كما قال : ﴿ وَلَقَدُ بِعَثَنَا فِي كُلُ أُمَّةً رَسُولًا أَنْ اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى الله ، و منهم من حقت عليه الضلالة · فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ١٦ : ٣٦ ﴾ .

ثم أخبر أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات و بالزبر و بالكتاب المنير و هذا من عطف الخاص على العام لاختصاصه بوصف يختص به ، كقوله ﴿ و ملائكته و جبريل و ميكال ﴾ فابن الزبر من البينات و الكتاب المنير من الزبر ، و هو كقوله : ﴿ و من الناس من يجادل في الله بغير علم و لا هدى و لا كتاب منير ﴾ فان الهدى من العلم

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ص ٣٤ه

و الكتاب المنير من الهدى، و بين أنه أخذ الذين كفروا بربهم، و هـذا أنزله ليبين عاقبة المكذبين، و لهذا بنى الفعل للفاعل، فقال: ﴿ فقد كذب الذين من قبلهم ﴾ و هذه السورة مكية ' .

٣٥: ٣٥ ﴿ ثُم أُورِثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، و منهم مقتصد؛ و منهم سابق بالخيرات بارذن الله، و ذلك هو الفضل الكبير ﴾ .

فالمسلم الذى لم يقم بواجب الايمان هو الظالم لنفسه، و المقتصد هو المؤمن المطلق الذى أدى الواجب و ترك المحرم، و السابق بالخيرات هو المحسن الذى عبد الله كأنه يراه ٢٠.

0 0 0 0 0

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ٢٥١ ، (٢) الايمان ص ٢٠٥ ،

#### سورة يسن

٣٦: ٤٠ ﴿ وَ لَا اللَّيْلُ سَابَقُ النَّهَارِ ﴾ .

أى لا يتقدم عليه بحيث يكون بينهما انفصال، بلكل منهما متصل تر ` .

٣٦: ٣٦ ﴿ أَلَمْ أَعَهِد إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبِدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ .
 و إنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم ٢ .

\* 0 0 0 0 0

### سورة الصافات

۳۷: ۲۷ – ۲۶ ﴿ احشروا الذين ظلموا و أزواجهـــم و ما كانوا يعبدون من دون الله ، فاهدوهم إلى صراط الجحيم ، و قفوهم إنهم مسئولون ﴾

۲ - ﴿ فاهدوهم ﴾ قال ابن عباس: ولوهم، و قال الضحاك مثله،
 و قال ابن كيسان: قدموهم، و المعنى قودوهم كما يقود الهوادى لمن يهديه،
 و لهذا تسمى الأعناق الهرادى، لأنها تقود سائر البدن ، و يسمى أوائل

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٣ ص ١٨١ . (٢) الاعان ص ٢٤٩ .

الوحش الهوادي ً .

١ \_ قوله : ﴿ أَزُواجِهِم ﴾ قال عمر بن الخطاب : و نظرائهـــم ، و هذا ثابت عن عمر و روى ذلك عنه مرفوعاً ، وكذلك قال ابن عباس: و أشباههم ، وكذلك قال قتادة و الكلبي : كل من عمل بمثل عملهم ، فأهل الخر مع أهل الخر، و أهل الزنا مع أهل الزنا، و عن الضحاك ومقاتل: ﴿ وَ إِذَا النَّفُوسِ زُوجِتَ ﴾ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الفاجر مع الفاجر ، و الصالح مع الصالح ، قال ابن عباس : و ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة، و قال الحسن و قتادة : الحق كل امرأ لشيعتـــه ، اليهود مع اليهود، و النصراني مع النصراني، و قال الربيع بن خيثم يحشر المرأ مع صاحب عمله، و هذا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم لما قيل له : الرجل يحب القوم و لما يلحق بهـم ، قال : م المرأ مع من أحب » و قال : « الأزواج جنود مجندة » فما تعارف منه ائتلف ، وما تناكر منها اختلف، و قال: المرأ على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل . و زوج الشيء نظيره ؛ و سمى النصف زوجا لتشــابه أفــراده ، كقوله: ﴿ أَنبتنا فيها من كل زوج كريم ﴾ و قال ﴿ و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ﴾ قال غير واحــد من المفسرين: صنفين و نوعين مختلفين ، الساء و الأرض ، و الشمس و القمر ، و الليل و النهار ، و البر و البحر، و السهل و الجبل، و الشتاء و الصيف، و الجر. ﴿ وَ الْأَنْسُ،

<sup>(</sup>٣) الاعان ص ٥٧ .

و الكفر و الايمان، و السعادة و الشقاوة، و الحق و البياطل، و الذكر و الأنثى، و النور و الظلمة، و الحلو و المر، و أشباه ذلك .

﴿ لعلكم تذكرون ﴾ فتعلمون أن خالق الأزواج واحد ، و ليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً ، فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجراً ؛ بل كافراً ، كامرأة فرعون ، وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته فاجرة ؛ بل كافرة ، كامرأة نوح و لوط ، لكن إن كانت المرأة على دين زوجها دخلت في عموم الأزواج ، و لهذا قال الحسن المرأة على دين زوجها دخلت في عموم الأزواج ، و لهذا قال الحسن المرأة على دين وأزواجهم المشركات .

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار كما دلت عليه سياق الآية و قد تقدم كلام المفسرين أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة ، و أهل الخر مع أهل الحر ، وكذلك الأثر المروى: « إذا كان يوم القيامة قيل : أين الظلمة و أعوانهم ؟ \_ أو قال أشباههم \_ فيجمعون فى تواييت من نار ثم يقذف بهم فى النار ، و قد قال غير واحد من السلف : أعوان الظلمة من أعانهم ، و لو أنه ناولهم دواة أو برى لهم قلما ، و منه من كان يقول : بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم ، و أعوانهم هم من أزواجهم المذكورين فى الآية فإن المعين على البر و التقوى من أهل ذاك ، و المعين على الاثم والعدوان من أهل البيت ' .

٧٧ : ٧٧ - ٧٩ ﴿ و تركنا عليه فى الآخرين ﴾ .
 أى تركنا هذا القول الذى يقوله المتأخرين ' .

<sup>(1)</sup> الايمان ص ٥٣ . (٢) الجواب الصحيح ج ٤ ص ٢٥٢ .

٩٦:٣٧ ﴿ و الله خلقكم و ما تعملون ﴾ .

فإن طائفة من المثبتة للقدر قالوا: إن « ما » هها مصدرية ، و أن المراد خلقكم و خلق أعمالكم ، و هذا ضعيف جداً ، و الصواب أن « ما » ههنا بمعنى الذى ، و أن المراد خلقكم و الأصنام التى تعملونها ، كا فى حديث حذيفة عن الذي صلى الله عليه و سلم أن الله خلق كل صانع و صنعته ، فانه قال : ﴿ أ تعبدون ما تنحتون ، و الله خلقكم و ما تعملون ﴾ فذمهم و أنكر عليهم عبادة ما يتخذونه من الأصنام ، ثم ذكر أن الله خلق العابد و المعبود المنحوت ، و هو سبحانه الذي يستحق أن يعبد ، و لو أريد و الله خلقكم و أعمالكم كلها لم يكن هذا مناسبا فانه قد ذمهم على العبادة ، و هي من أعمالهم ، فلم يكن في ذكر كرنه خالقا لأعمالهم ما يناسب الذم ، بل هو إلى العذر أقرب ، و لكن هذه الآية تدل على أنه خالق لأعمال العباد من وجه آخر ، و هو أنه إذا خلق المعمول الذي عملوه ، و هو الصم من وخالق التاليف القائم به ، و ذلك مسبب من عمل ابن آدم ، و خالق المسبب خالق السبب بطريق الأولى ` .

۱۰۱:۳۷ ﴿ فبشرناه بغلام حليم ﴾ .

و الغلام الحليم اسماعيل ، و أما اسحاق فقال فيه : ﴿ بغلام عليم ﴾ و اسحاق بشرت به سارة أيضاً لما عازت من هاجر ، و الله ذكر قصته بعد قصة الذبيح ، فانه لما ذكر قصة الذبيح قال بعدها : ﴿ و بشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ﴾ .

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ج ۲ ص ٥٥ . (۲) الرد على المنطقيين ص ١٥ه

#### سورة ص

روى ابن أبى حاتم فى صحيحه عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فأتته قريش، و أناه النبى صلى الله عليه و سلم يعوده و عند رأسه مقعد رجل فقام أبو جهل فقعد فيه فشكوا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أبى طالب، فقالوا إن ابن أخيك يقع فى آلهتا، قال: ما شأن قومك يشكونك يا ابن أخى ؟ قال: يا عم! إيما أردتهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العجم الجزية فقال: و ما هى ؟ قال: لا إله بها العرب و تودى لهم بها العجم الجزية فقال: و ما هى ؟ قال و نزلت: إلا الله، فقاموا ؛ فقالوا : أ جعل الآلهة إلها واحداً ؟ قال و نزلت: ( ص و القرآن ذى الذكر ، بل الذين كفروا فى عزة و شقاق ، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ، و عجبوا أن جامهم منذر منهم ؛ و قال الكافرون هذا ساحر كذاب ، أ جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب ﴾ . .

الناس بالحق ﴾ .

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ١٤٧ .

أى خليفة عمن قبلك من الخلق ، ليس المراد خليفة عن الله ، وأنه من الله كانسان العين من العين ، كما يقول ذلك بعض الملحدين القائلين بالحلول و الاتحاد ' .

و الأبصار ﴾ .

فالأيدى القوى في طاعة الله ، و الأبصار البصائر في الدين · · · ، و الأبصار البصائر في الدين · · · ، « إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ﴾ ·

و المراد نوعه لا ينفد ، و إن كان كل جزء منه ينفد ، أى ينقضى و يتصرم <sup>٢</sup> .

克 童 飲 な ぬ む

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ج ۱ ص ٣٥٤ (٢) منهاج السنة ج ١ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ج ١ ص ١٨٦ ·

### سورة الزمر

٣٩: ٣٩ ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها و التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت و يرسل الأخرى إلى أجل مسمى ﴾ .

قال ابن عباس و أكثر المفسرين: يقبضها قبضين ، قبض الموت و قبض النوم ، ثم فى النوم يقبض التى تموت و يرسل الاخرى إلى أجل مسمى حتى يأتى أجلها وقت الموت ` .

هع: ٥٦ ﴿ أَنِ تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ﴾ .

فليس في مجرد الاضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له ، بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة و صفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له ، باتفاق الحلق ، كقوله : بيت الله ، و ناقة الله ، و عباد الله ، بل و كذلك روح الله عند سلف المسلمين و أثمتهم و جمهورهم ، و لكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له ، و ليس بصفة لغيره ، مثل كلام الله ، وعلم الله ، و يد الله و نحو ذلك كان صفة له ، و في القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الانسان ، فانه قال : ﴿ أن تقول نفس با حسرتا على ما فرطت في جنب الله ﴾ و التفريط ليس في شي من

<sup>(</sup>۱) بحوع الفتاوى ج ۹ ص ۲۸۹ ·

صفات الله عز و جل ، الانسان إذا قال فلان قد فرط فى جنب فلان أو جانبه ، لا يريد به أن التفريط وقع فى شىء من نفس ذلك الشخص ، بل يريد به أنه فرط فى جهته و فى حقه ، فاذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط فى نفس جنب الانسان المتصل بأضلاعه بل ذلك التفريط لم يلاصقه ، فكيف يظن أن ظاهره فى حق الله أن التفريط كان فى ذاته و جنب الشىء و جانبه قد يراد به منتهاه وحده و يسمى جنب الانسان جنبا بهذا الاعتبار ، قال تعالى : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعاً ﴾ و قال تعالى : ﴿ الذين يذكرون عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعاً ﴾ و قال النبي صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين : صل قائماً ، و إن لم تستطع فقاعداً ، فان لم تستطع فعلى جنب .

۳۹ ، ۳۷ ﴿ و ما قدروا الله حتى قدره و الأرض جميعاً قبضتـــه يوم القيامة ، و السّاوات مطويات بيمينه ﴾ .

فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن حبرا من اليهود جا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد! إن الله عز و جل يوم القيامة يحمل السهاوات على اصبع ، و الأرض على اصبع ، و الجبال و الشجر على اصبع ، و الما و الثرى على اصبع ، و سائر الخلق على اصبع ، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك ، قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجاً و تصديقاً لقول الحبر ، ثم قرأ ﴿ و ما قدروا الله الآية ﴾ .

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٣ ص ١٢٩ . (٢) الجواب الصحيح ج ٣ ص ١٤ .

### سورة المؤمن

۷: ۶۰ ﴿ الدین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم
 و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ﴾ .

فأخبر أن له حملة لا واحدا، و أنهم كلهم مؤمنون مسبحون محمد ربهم و مستغفرن للذين آمنوا .

و إذا قيل هذا إخبار عن الحمل المطلق ليس فيه أنه لم يزل له حملة قيل قد جاءت الآثار بأنه لم يزل له حملة ، كحديث عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح أن الله تعالى لما خلق العرش أمر الملائكة بحمله ، قالوا ربنا كيف نحمل عرشك و عليه عظمتك ، فقال : قولوا : لا حول و لا قوة إلا بالله ، فقالوها فأطاقوا حمله ' .

قد فسر قوله تعالى :

٠٤: ٠٠ ﴿ ادعونی استجب لکم ﴾ ٠

بالوجهين: قيل: اعبدوني ، و امتثلوا أمرى استجب لكم ، كما قال تعالى ﴿ و يستجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات ٢٦: ٢٦ ﴾ أى يستجيب لهم ، و هو معروف في اللغة ، يقال استجابه و استجاب له كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ج ٢ ص ٢٢٦ .

وداع دعایا من بحیب إلی الندی فلم یستجه عند ذاك مجیب

و قيل : سلونى أعظكم .

فذكر أولا لفظ الدعاء، ثم ذكر السؤال و الاستغفار، والمستغفر سائل كا أن السائل داع، لكرن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير، و ذكرهما جميعاً بعد ذكر الداعى الذى يتناولها و غيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام '.

0 0 0 0 0

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ ص ۲۵۸ .

### سورة حم السجده

١٤٠ ٦ - ٧ ﴿ و ويل للشركين الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ .
 و هى التوحيد ، و الايمان الذى به يزكو القلب ، فانه يتضمن ننى إلهية ما سوى الحق ، و إثبات الهية الحق فى القلب ، و هو حقيقة لا إله إلا الله ، و هذا أصل ما تزكو به القلوب ' .

۱۱: ۱۱ ﴿ ثُمَ استوى إلى الساء و هو دخان، فقال لها وللا رُضُ ائتيا طوعاً أو كرهاً ، قالتا أتينا طائعين ﴾ .

و هذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حينت موجوداً كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة و التابعين و كما عليه أهل الكتاب ، كما ذكر ذلك كله في موضع آخر ' .

۱۶: ۲۲ – ۲۳ ﴿ و ماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم و لا أيصاركم و لا جلودكم ، و لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً بمـــا تعلمون ؛ و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ﴾ .

فى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر \_ قرشيان و ثقنى ، أو ثقفيان و قرشى \_ كثير سحم بطونهم ، قليل فقه قلوبهم \_ فقال أحدهم: « أ ترون الله يسمع ما نقول؟

- 777 -

(٢) شرح حديث النزول ص ٠٠ .

<sup>(ً</sup>ا) بحموع الفتاوى ج ١٠ ص ٩٧ .

فقال الثانى: « يسمع إن جهرنا و لا يسمع إن أخفينا » فقال الشالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا » فأنزل الله: ﴿ وماكنتم تستترون ﴾ الآمة ' .

١٥ : ١٥ - ٥٣ ﴿ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد ، سنريهم آياتنا فى الآفاق و فى أنفسهم ،
 حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد ﴾ .

أخبر سبحانه أنه سيرى العباد الآيات في أنفسهم ، و في الآفاق ، حتى يتبين لهم أن القرآن حق ، فإن الضمير عائد إليه ، إذ هو الذي تقدم ذكره ، كما قال ﴿ قُل أَرأيتم إن كان من عند الله شم كفرتم به من أضل عن هو في شقاق بعيد ﴾ و الضمير في كان عائد إلى معلوم ، يقول أرأيتم إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، فانه على هذا التقدير يكون الكافر في شقاق بعيـد قد شاق الله و رسوله ، و لا أحد أضل عن هو في مثل هـذا الشقاق حيث كان في شق ، و الله و رسوله فی شق ' کما قال تعالی : ﴿ قولوا آمنا بالله و ما أوتی موسی وعیسی و ما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق يين أحد منهم و نحن له مسلمون ، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتـــدوا و إن تولوا فانما هم فى شقاق ، فسيكفيكهم الله ، و هو السميع العليم ﴾ بين أن من تولى عن ذلك لم يكن متبعاً للحق ؛ قاصداً له ، فإن هذا الذي قلتموه لا يتولى عنه مر. أهل الكتاب من قصده الحق ، و إنما يتولى عنه من قصده المشاقة و المعاداة

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ص ٢٤ه .

لهوی نفسه ، و هذا یکفیك الله أمره ' .

﴿ سنريهم آياتنا فى الآفاق و فى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكف بربك أنه على كل شى. شهيد ﴾ .

فأخبر أنه سيرى الناس فى أنفسهم و فى الآفاق من الآيات العيانية المشهودة و المعقولة ، ما يتبين أن الآيات القرآنية المسموعة المتلوة حق فيتطابق العقل و السمع ، و يتفق العيان و القرآن ، و تصدق المعاينة للخبر ، و إذا كان القرآن حقا لزم كون الرسول الذى جا به صادقا ، و أن الله أنزله ، و أنه يجب التصديق لما أخبره و الطاعة لما أوجبه ، و أمر ذلك يتضمن إثبات الصانع و توحيده ، و أسماءه و صفاته و إثبات النبوات و إثبات المعاد ، و هذه هى أصول العلم و الايمان التي علقت بها السعادة و النجاة ،

۲٤٩ . ع ص ٦٣ . (١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ٦٣ .

# سورة الشورى

قد ثبت في الصحيح عن سعيد بن المسيب أن ابن عباس رضى الله علما سئل عن قوله تعالى : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في علما سئل عن قوله تعالى : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ﴾ قال فقلت : إلا أن تودوا ذوى قربى محمد صلى الله عليسه و سلم فقال ابن عباس : عجلت ، لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم فيهم قرابة ، فقال : لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوا في القرابة التي بيني و بينكم ، فابن عباس من كبار أهل البيت و أعلمهم بتفسير القرآن ، و هذا تفسيره الثابت عنه ، و يدل على ذلك أنه لم يقل إلا المودة لذى القربى و لكن قال : إلا المودة في القربى ، ألا ترى أنه لما أراد ذوى قرباه قال : ﴿ و اعلموا أنما غنمتم من شي وان لله خسه ولذى القربى » و لا يقال : ﴿ و اعلموا أنما غنمتم من شي وان لله خسه ولذى القربى ، فكيف وقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ، و يبين ذلك أن الرسول قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ، و يبين ذلك أن الرسول على الله تعالى عليه و سلم لا يسأل أجراً أصلا ، إنما أجره على الله ' .

و قد ذكر طائفة من المصنفين من أهل السنة و الجماعة و الشيعـــة من أصحاب أحمد و غيرهم حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم أرب هذه

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة ج ۲ ص ۱۱۸ .

الآية لما نزلت قالوا يا رسول الله مر. هؤلآه؟ قال « على و فاطمهة و ابناهما » و هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، و مما يبين ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة باتفاق أهل العلم ، فان سورة الشورى جميعها مكية ، بل جميع « آل حميم » كلهن كليات ، و على لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة ، كما تقدم ، و لم يولد له الحسن و الحسين إلا في السنة الثالثة و الرابعة من الهجرة ، فكيف يمكن أنها لما نزلت بمكة ، قالوا يا رسول الله من هؤلاً قال على و فاطمة و ابناهما .

قال الحافظ عبد الغنى المقدسى: ولد الحسن سنة ثلاث فى النصف من شهر رمضان، و هذا أصح ما قبل فيه، و ولد الحسين لحمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة، قال و قبل سنة ثلاث، قلت: و من قال هذا يقول ان الحسن ولد سنة اثنين، و هذا ضعيف، فقد ثبت فى الصحيح أن علياً لم يدخل بفاطمة إلا بعد غزوة بدر، و الله تعالى أعلم. الصحيح أن علياً لم يدخل بفاطمة إلا بعد غزوة بدر، و الله تعالى أعلم من وراء عجاب أو يرسل رسولا، فيوحى إليه بإذبه ما يشاء ﴾ .

يتناول وحى الانبياء و غيرهم ، كالمحدثين الملهمين ، كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال : قد كان فى الامم قبلكم محدثون ، فإن يكن فى أمتى فعمر منهم .

و قال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه، فهؤلاء المحدثون الملهمون المخاطبون يوحى إليهم هـذا الحديث

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ج ٢ ص ٢٥٠

الذى هو خطاب و الهام ؛ و ليسرا بأنياء معصومين مصدقين فى كل ما يقع لهم ، فانه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من إيحاء الرب ، بل من إيحاء الشيطان و إنما يحصل الفرقان بما جاءت به الأنياء ، منهم الذين يفرقون بين وحى الرحمن ووحى الشيطان فان الشياطين أعداءهم ، وهم يوحون بخلاف وحى الأنياء ، قال تعالى : ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس و الجن ، يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ، و لو شاء ربك ما فعلوه ، فذرهم و ما يفترون ﴾ و قال تعالى : ﴿ و إن الشياطين ليوحون إلى أوليا هم ليجادلوكم ، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ٦ : ١٢١ ﴾ ' . ليوحون إلى أوليا هم ليجادلوكم ، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ٦ : ١٢١ ﴾ ' . جعل التكليم ثلاثة أنواع ، الوحى المجرد ، و التكليم من وراء حجاب ، كما كلم موسى عليه السلام ، و التكليم بواسطة إرسال الرسول ؛ كما ما الرسل بإرسال الملائكة ، كما نبأنا الله من أخبار المنافقين بإرسال كمد صلى الله عليه سلم ' .

\* \* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) النبوات ص ۱۹۷ . (۲) فناوی ج ۱ هو، ۲۴۶ .

## سورة الزخرف

٣٦ : ٤٣ ﴿ و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ﴾ -

أي عن الذكر الذي أنزلته .

قال المفسرون: يعش عنه فلا يلتفت إلى كلامه ، و لا يخاف عقابه ، و منه قوله: ﴿ ما يأتيهم عقابه ، و منه قوله: ﴿ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ﴾ و شاهده فى الآية الأخرى: ﴿ و من أعرض عن ذكرى ﴾ ثم قال: ﴿ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ﴾ .

فكل من عشى عن القرآن فانه يقيض له شيطان يضله و لو تعبد ما تعبد .

﴿ و يعش ﴾ روى عن ابن عباس « يعمى » وكذلك قال عطاء و ابن زيد بن أسلم ، وكدلك أبو عبيدة قاله « الظلم عينه » و اختاره ابن قتيبة ، و رجحه على قول من قال يعرض ، و العشا ضعف فى البصر ولهذا قيل فيه « يعش » .

و قالت طائفة : « يعرض » و هو رواية الضحاك عن ابن عباس ، و قاله قتادة ، و اختاره الفرا و الزجاج ، و هذا صحيح من جهـــة المعنى ،

فان قوله « يعش » ضمن معنى يعرض ، و لهذا عدى بحرف الجر « عن » كما يقال أنت أعمى عن محاسن فلان ، إذا أعرضت فيلم تنظر إليها ، فقوله « يعش » أى يكن أعشى عنها ، و هو دون العمى فلم ينظر إليها إلا نظراً ضعيفاً ، و هذا حال أهل الضلال الذين لم ينتفعوا بالقرآن ، فانهم لا ينظرون فيه كما ينظرون في كلام سلفهم لأنهم يحسبون أنه لا يحصل بلقصود ، وهم الذين عشوا عنه ، فقيضت لهم الشياطين تقرر لهم ، وقصدهم عن السيل ، وهم يحسبون أنهم مهتدون " .

٤٣ : ٥٥ ﴿ فَلَمَا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مُنْهُم ﴾ .

عن ابن عباس: أغضبونا، قال ابن قتيبة: الأسف الغضب، يقال أسفت أسفاً أي غضبت أسفاً

**e** 3 6 5 5 5 5

<sup>(</sup>١) هنهاج السنة النبوية ج ٢ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ج ٢ ص ٨٦ . و الايمان ص ٢٧٧ .

## سورة الأحقاف

٤٦ : ٤ ﴿ اثتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم ﴾ فالكتاب الكتاب و الأثارة كما قال من قال من السلف : هى الرواية و الاسناد و قالوا : هى الخط أيضاً ، إذ الرواية و الاسناد يكتب بالخط ، و ذلك لأن الأثارة من الأثر ، فالعلم الذى يقوله من يقبل قوله يوثر بالإسناد و يقيد بالخط فيكون كل ذلك من أثارة ' .

۱۰: ٤٦ ﴿ قُلُ أَ رَأَيْتُم إِنْ كَانَ مَنْ عَنْدَ اللهُ وَكُفُرْتُم بِهُ ، وَشَهْدَ شَاهُدُ مِنْ بَي اسْرَائيلِ عَلَى مثله ﴾ .

و قوله: ﴿ شهد شاهد ﴾ ليس المقصود شاهداً واحداً معيناً ، بل و لا يحتمل كونه واحدا ، و قول من قال: إنه عبد الله بن سلام ، ليس بشيء ، فان هـذه نزلت بمكة قبل أن يسلم ابن سلام ، و لكن المقصود جنس الشاهد ، كما تقول: قام الدليل ، و هو الشاهد الذي يجب تصديقه ، سواء كان واحداً قد يقترن بخبره ما يدل على صدقه أو كان عددا يحصل بغيهم العلم بما تقول ، فان خبرك بهذا صادق ، و قوله: ﴿ على مشله ﴾ فان الشاهد من بني اسرائيل على مثل القرآن ، و هو أن الله بعث بشراً ، و أنزل عليه كتابا أمر فيه بعبادة الله وحده لا شريك له ، و نهى فيه عن

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۳ ص ۳۱۳ .

عبادة ما سواه ، و أخبر فيه أنه خلق هذا العالم وحده و أمثال ذلك . و قد ذكر فى أول هذه السورة التوحيد ، و بين أن المشركين ليس معهم على الشرك ، لا دليل عقلى و لا سمعى ' .

2 **\$** \$ \$ \$ \$

### سورة محمد

۲۸ : ۲۷ ﴿ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ﴾ .

فمن اتبع ما أسخط الله برضاه و عمله فقد أسخط الله .

و قال النبي صلى الله عليه و سلم : إن الخطيئة إذا عملت فى الأرض كان من غاب عنها و رضيها كمن حضرها ، و من شهدها و سخطها كان كمن غاب عنها و أنكرها .

و قال صلی الله علیه و سلم: سیکون بعدی أمرا تعرفون و تنکرون فن أنکر فقد بری ، و من کره فقد سلم ، و لکن مر رضی و تابع هلك ' .

قال تعالى عن المنافقين:

<sup>(</sup>۱) النبوات ص ۱۶ . (۲) فتاوی ج ۱ ص ۲۱۲ .

۳۰: ٤٧ ﴿ و لو نشا ً لاريناكهم فلعرفتهم بسياهم ، و لتعرفنهــم في لحن القول ﴾ .

و أن معرفتهم بالسيما معلقة المشيئة ، و المنافق الكاذب يقول بلسانه ما ايس فى قلبه ، فبين أنه فى لحن قوله يعلم أنه كاذب .

و قال فى حق المؤمنين : ﴿ سيما هم فى وجوههــم من أثر السجود ٢٩ : ٤٨ ﴾ .

و قال فى حق الكافر : ﴿ عَتَلَّ بَعَدَ ذَلَكُ زَنِيمٍ ﴾ أى له زنمة من الشر ، أى علامة يعرف بها .

و قد روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنـــه أنه قال : ما أسر أحد سريرة إلا أبدأها الله على صفحات وجهه و فلتات لسانه ' .

(١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ٣٦ .

# سورة الفتح

٢٧ : ٤٨ ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ﴾ .
 فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام . . .

. . . لا يتصور فيه شك من الله ، بل و لا من رسوله المخاطب و المؤمنين ، و لهذا قال ثعلب : هذا استثناء من الله و قد علمه ، و الخلق يستثنون فيما لا يعلمون .

و قال أبو عبيدة و ابن قتيبة : ﴿ إِن ﴾ بمعنى إذ ، أى شا. الله ، و مقصودهم بهــــذا تحقيق الفعل بـــ ﴿ إِن ﴾ كما يتحقق مع إذ ، و إلا فإذا ظرف توقيت و إن حرف تعليق .

فان قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البسر فأتنى ؛ و لا تقول إن احمر البسر، و لفظ ﴿ إِن ﴾ لا يدل على توقيت، بل هى تعليق محض، تقتضى ارتباط الفعل الثانى بالأول، و نظير ما نحن فيه أن يقولوا: البسر يحمر و يطيب إن شاء الله، و هذا حق، فهذا نظير دلك.

فان قيل: فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى و جعلوا الاستثناء الأمر مشكوك فيه ، فقال الزجاج: ﴿ لتــدخلن المسجد الحرام ﴾ أى أمركم الله به .

و قيل : الاستثناء يعود إلى الأمن و الخوف، أى لتدخلنه آمنين،

و أما الدخول فلا شك فيه .

و قيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت، فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم.

قيل: كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه، مع خروجهم عن مدلول القرآن ؛ فحرفوه تحريفا ؛ لم ينتفعوا به ، فان قول من قال : أي أمركم الله به ، هو سبحانه قد علم هل يأمرهم أو لا يأمرهم ، فعلم بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلوا ، فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليـــه و علم الله متعلق بالمظهر و المضمر جميعاً ، وكذلك أمنهم و خوفهم ، وهو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين ، و قد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين، فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله، بل و لا عند رسوله ، و قول من قال : جميعهم أو بعضهم ، يقال : المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ، فإن كان أراد الجميع فالجميع لا بد أن يدخلوه، و إن أربد الأكثر كان دخولهم المعلق بالمشيئة ، و ما لم يرد لا يجوز أن يعلق بـــ ﴿ إِنْ ﴾ و إنما علق بـــ ﴿ إِنْ ﴾ ما سيكون ، و كان هــذا وعداً مجزوماً به ، و لهذا قال عمر للنبي صلى الله عليه و سلم عام الحديبية : ألم تكن تحدثنا أنا نأتي الأرض و نطوف به ؟ قال بلي ؛ أقلت لك إنك تأتيه هذا العام؟ قال: لا ، قال: فانك آتيه و تطوف به ٠ فان قيل لم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي صلى الله عليه و سلم من الحديبية ، و كان قد اعتمروا ذلك العام ، و اجتهدوا في الدخول ، فصدهم

المشركون، فرجعوا و بهم من الألم ما لا يعلمه إلا الله، فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام، إذا كان النبي صلى الله عليه و سلم وعدهم وعداً مطلقاً، و قد روى أنه رأى فى المنام قائلا يقول: ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ﴾ فأصبح فحدث الناس برؤياه، و أمرهم بالخروج إلى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام، فنزلت هذه الآية و وعده لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام.

و كان قول: ﴿ إِن شاء الله ﴾ هنا تحقيقاً لدخوله ، و أن الله يحقق ذلك لكم ، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة : و الله لأفعلن كذا إِن شاء الله ، لا يقولها لشك فى إرادته و عزمه ، بل تحقيقاً لعزمه و إرادته ، فانه يخاف إذا لم يقل إِن شاء الله أن ينقض عزمه ، ولا يحصل طلبه ، كما فى الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال : و الله لأطوفن الليلة على مأة امرأة ، كل منهن تأتى بفارس يقاتل فى سييل الله ، فقال له صاحبه : قل إِن شاء الله ، فلم يقل ، فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل ، قال النبي صلى الله عليه و سلم : و الذي نفسي بيده لو قال : إِن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون ، فهو إذا قال « إِن شاء الله » لمن نشك في طلبه و إرادته ، بل لتحقيق الله ذلك له ، إذ الأمور لا تحصل يكن لشك في طلبه و إرادته ، بل لتحقيق الله ذلك له ، إذ الأمور لا تحصل إلا بمشبئه الله ، فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته ، لم يحصل مراده ، فإنه من تألى على الله بكذبه ، و لهمذا بروى : لا أتممت لمقدر

و قبل لبعضهم : بما ذا عرفت ربك ؟ قال بفسخ العزائم و نقض - ۳۷٦ – فقوله سبحانه: ﴿ إِن شَاءُ الله ﴾ تحقق أن ما وعدتكم به يكون بمشيئتي و إرادتي فان ما شئت كان و ما لم يشأ لم يكن ، فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق ، لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام و أما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك ' .

۲۷: ۶۸ ( هو الذي أرسل رسوله بالهـدى و دين الحق ليظهره
 على الدين كله ، وكنى بالله شهيداً ) .

يتضمن العلم النافع و دين الحق يتضمن العلم الصالح ؛ و مبناه على العدل كما قال تعالى : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب

<sup>(</sup>١) الايمان ص ٢٩٠.

و الميزان ليقوم الناس بالقسط ﴾ .

و أصل العدل فى حق الله تعالى هو عبادة الله وحده لا شريك له ، فان الشرك ظلم عظيم ، كما قال لقمان لابنه : ﴿ يَا بَنَى لا تَشْرَكُ بالله ، إِن الشركُ ظلم عظيم ﴾ و فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : لما نزلت ﴿ الذين آمنوا و يلبسوا ايمانهم بظلم ﴾ شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس هو كما تظنون ، إنما هو الشرك ، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : ﴿ إِن الشرك لظلم عظيم ﴾ . .

0000000

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ١ ص ٢١ -- ٢٢٢ .

### سورة الحجرات

93: ٦ ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنُوا إِنْ جَاءُكُمْ فَاسَقَ بَنْباً فَتَلَيْنُوا ﴾ . هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ، وكان قد كذب فيما أخبر قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة ، بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بني المصطلق ليقبض صدقاتهم ، و قد كانت بينه و بينهم عداوة في الجاهلية ، فسار بعض الطريق ثم رجع فقال: إنهم منعوا الصدقة و أرادوا قتلي ، فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم البعث إليهم ، فنزلت هذه الآبة ' .

٧: ٤٩ ﴿ حبب إليكم الايمان و زينه فى قلوبكم ، وكره إليكم الكفر و الفسوق و العصيان ، أولئك هم الراشدون ﴾ .

قال محمد بن نصر المروزى: لما كانت المعاصى بعضها كفر و بعضها ليس بكفر ، فرق بينهما ، فجعلها ثلاثة أنواع: منها كفر ، و نوع منها فسوق و ليس بكفر ، و نوع عصيان و ليس بكفر و لا فسوق .

و أخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين ، و لما كانت الطاعات كلها داخلة فى الايمان و ليس فيها شى خارج عنه ، لم يفرق بينها ، فيقول حبب إليكم الايمان و الفرائض و سائر الطاعات ، بل أحمل ذلك ، فقال : ﴿ حبب

<sup>(</sup>١) الايمان ص ٢٠٨.

إليكم الايمان ﴾ فداخل فى ذلك جميع الطاعات ، لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة و الزكاة و سائر الطاعات حب تدين ، لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم و زينه فى قلوبهم ، كقوله : ﴿ حبب إليكم ﴾ و يكرهون جميع المعاصى ، الكفر منها و الفسوق ، و سائر المعاصى كراهة تدين ، لأن الله أخبر أنه كره ذلك عليهم ' .

93: 9 - 10 ﴿ و إِن طَائَفَتَانَ مِن المُؤْمِنَيْنِ اقْتَتَلُوا فَأَصَلَحُوا بِينَهُمَا فَإِنْ بَغْتَ إِلَى أَمْرِ الله ، فَإِنْ بَغْتَ إِلَى أَمْرِ الله ، فَإِنْ فَاءَتَ فَأَصَلَحُوا بِينَهُمَا بِالْعَدُلُ و أَقْسَطُوا ، إِنَّ الله يَحِبُ المُقْسَطِينِ ، إِنَمَا فَإِنْ فَاءَتَ فَأَصَلَحُوا بِينَهُمَا بِالْعَدُلُ و أَقْسِطُوا ، إِنَّ الله يَحِبُ المُقْسَطِينِ ، إِنَمَا أَلُومُنُونَ إِخْوَةً ، فأصلحوا بين أُخُويكُم و اتقوا الله ، لعلكم ترجمون ﴾ .

و قوله: ﴿ فَإِنْ بَعْتَ إِحداهُما عَلَى الْآخرى فَقَاتُلُوا التَّى تَبْعَى ﴾ قد يقال المراد به البغى بعد الاصلاح و لكن هذا خلاف ظاهر القرآن، فأن قوله: ﴿ فَانَ بَعْتَ إِحداهُما عَلَى الْآخرى ﴾ يتناول الطائفتين المقتتلتين سواء أصلح بينها أو لم يصلح ، كما أن الأمر بالاصلاح يتناول المقتتلتين مطلقاً ، فليس فى القرآن أمر بقتال الباغى ابتداء لكن أمر إذا اقتتل الطائفتان أن يصلح بينهما ، و أنه إن بغت إحداهما على الآخرى بعد القتال أن تقاتل حتى تفي ، و هذا يكون إذا لم تجب إلى الاصلاح بينهما ، و أما اذا أجابت إلى الاصلاح بينهما لم تقاتل ، فلو قوتلت ثم فا من إلى الاصلاح لم تقاتل ، فلو قوتلت ثم فا من إلى الاصلاح الله المنافلة ، فان اذا أجابت إلى الاصلاح بينهما لم تقاتل ، فلو قوتلت ثم فا من الله ، فان الم تقاتل ، لقوله تعالى : ﴿ فقاتلُوا التي تبغى حتى تفي الى أمر الله ، فان فا منافلة والملحوا بينهما بالعدل و أقسطوا ، إن الله يحب المقسطين ﴾ فأمر فا منافلة والمنافذة المنافذة المن

<sup>(</sup>١) الايمان ص ٢٤ .

بعد القتال إلى أن تفي أن يصلح بينهما بالعدل و أن يقسط . .

١١ ﴿ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ﴾ -

و قد قیل: معناه لا تسمیه فاسقا و لاکافرا بعد ایمانه، و هـــــذا ضعیف، بل المراد: بئس الاسم أن تکونوا فساقا بعـــد ایمانکم، کما قال تعالی فی الذی کذب: ﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسْقَ بَنْبَأَ فَتَبِينُوا ﴾ فسماه فاسقا .

و فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: سباب المسلم فسوق و قتاله كفر ، و قد قال فى آية القذف: ﴿ و لا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، و أولئك هم الفاسقون ٢٤: ٤ ﴾ يقول: فاذا أتيتم بهذه الأمور التى تستحقون بها أن تسمعوا فساقا كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد الايمان ، وإلا فهم فى تنابزهم ماكانوا يقولون: فاسق ، كافر ، فان النبى صلى الله عليه و سلم قدم المدينة و بعض يلقب بعضا .

و قد قال طائفة من المفسرين فى هذه الآية: لا تسميه بعد الاسلام بذنبه قبل الاسلام كقوله لليهودى إذا أسلم: يا يهودى ، و هـذا مروى عن ابن عباس و طائفة من التابعين ، كالحسن و سعيد بن جبير ، و عطاء الخراساني ، و القرضى .

و قال عكرمة : هو قول الرجل : ياكافر ، يا منافق .

و قال عبد الرحمن بن زید : هو تسمیته بالاعمال ، کقوله : یا زانی یا سارق یا فاسق .

و في تفسير العوفي عن ابن عباس قال: هو تعبير التائب بسيئات

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ج ٢ ص ٢١٢ .

كان قد عملها ، و معلوم أن اسم الكفر و اليهودية ، و الزانى و السارق و غير ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسق ، فعلم أن قوله : ﴿ بئس الاسم الفسوق ﴾ لم برد به تسمية المسبوب باسم الفاسق ، فان تسميت كافرا أعظم ، بل إن الساب يصير فاسقا ، سباب المسلم فسوق و قتاله كفر ' .

الله الناس إنا خلقناكم من ذكر و أثنى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ .

و التقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله ، و أن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله ' .

الكن تولوا و الكن تولوا الله و الكن تولوا و الكن تولوا و الكن تولوا الله الله و رسوله لا يلتكم الله الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ﴾ .

مدا الاسلام الذي نني الله عن أهله دخول الايمان في قلوبهم، هل هو اسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس اسلام المنافقين ؟ فيه قولان مشهوران للسلف و الخلف:

<sup>(</sup>۱) الایمان ص ۲۱۰ . (۲) فتاوی ج ۲ ص ۲۲۱ .

قال أحمد بن حنبل: حدثنا مومل عن عمار بن زيد قال: سمعت هشاما يقول: كان الحسن و محمد يقولان: مسلم، و يهابان: مؤمر وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك و شريك و أبو بكر بن عياش، و عبد العزيز بن أبي سلمة و حماد بن أبي سلمة و حماد بن زيد: الايمان المعرفة و الاقرار و العمل، إلا أن حماد بن زيد لم يفرق بين الاسلام و الايمان، يجعل الايمان خاصا و الاسلام عاما.

و القول الثانى: أن هذا الاسلام هو الاستسلام خوف السبى و القتل مثل اسلام المنافقين ، قال : و هؤلاً كفار فان الايمان لم يدخل في قلوبهم ، و من لم يدخل الايمان في قلبه فهو كافر ، و هذا اختيار البخارى و محمد بن نصر المروزى ، و السلف مختلفون في ذلك .

قال محمد بن نصر: حدثنا اسحاق ، أنبأنا جرير ، عن مغيرة ، قال: أتيت ابراهيم النخعى فقلت إن رجلا خاصمنى يقال له سعيد العنبرى ، فقال ابراهيم : ايس بالعنبرى ، و لكنه زبيدى ، قوله ﴿ قالت الأعراب آ منا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا ﴾ فقال هو الاستسلام فقال ابراهيم : لا ، هو الاسلام .

و قال : حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان عن مجاهد ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمّنوا وَ لكن قولوا أسلمنا ﴾ قال : استسلمنا خوف السبى و القتل ، و لكن هذا منقطع ، سفيان لم يدرك مجاهدا .

الذين قالوا: إن هذا الاسلام هو كايسلام المنافقين، لا يثابون المنافقين المنافقين، لا يثابون المنافقين، لا يثابون المنافقين، لا يثابون ا

عليه ، قالوا : لأن الله نني عنه الايمان ، و من نني عنه الايمان فهو كافر ، و قال هؤلاً الاسلام هو الايمان ، وكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم ، و من جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لزمه أن لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا قَمْمَ إِلَى الصلاة ﴾ و في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا قَمْمَ إِلَى الصلاة من يوم الجمعة ﴾ و أمثال ذلك ، فانهم إنما دعوا باسم الايمان لا باسم الاسلام ، فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في ذلك .

٠٠٠ و الدليل على أن الاسلام المذكور في الآبة هو اسلام يثابون عليه ، و أنهم ليسو منافقين ، أنه قال : ﴿ قالت الْأَعْرَابِ آمنًا ، قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا ، و لما يدخل الايمان في قلوبكم ﴾ ثم قال ﴿ وَ إِنْ تَطْيَعُوا الله و رسوله لا يَلْتُكُم مِنْ أَعْمَالُكُمْ شَيِّئًا ﴾ فدل أنهم إذا أطاعوا الله و رسوله مع هذا الاسلام آجرهم الله على الطاعة و المنافق عمله حابط فى الآخرة ، و أيضاً فايه وصفهم بخلاف صفات المنافقين ، فان المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم ، و أنهم يبطنون خلاف ما يظهرون كما قال تعالى : ﴿ و من الناس مر يقول آمنا بالله و باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين ، يخادعون الله و الذين آمنوا ، و ما يخـــدعون إلا أنفسهم ، و ما يشعرون ، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ، الآيات ﴾ و قال : ﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، و الله يعلم إنك لرسوله ، و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب و أنهم يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ، و أنهم فى قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه ، و هؤلّا لم يصفهم بشى مر ذلك ، لكن لما ادعوا الايمان قال للرسول : ﴿ قُلْ لَمْ تَوْمَنُوا وَ لَكُنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ، وَ لَمَا يَدْخُلُ الْاَيْمَانُ فَى قَلُوبُكُم ، و إِنْ تَطْيَعُوا الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ﴾ .

و ننى الايمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين كما فى قوله : 

إيسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله و الرسول ، فا تقوا الله وأصلحوا 
خات يينكم و أطيعوا الله و رسوله إن كنتم مؤمنين ﴾ ثم قال : ﴿ إيما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيمانا و على ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون ؛ 
أولئك هم المؤمنون حقاً ﴾ و معلوم أنه ايس من لم يكن كذلك يكون منافقا 
من أهل الدرك الأسفل من النار بل لا يكون قد أتى بالايمان الواجب ، 
فنى عنه كما ينفي سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب فيها ، فكذلك 
الأعراب لم يأتوا بالايمان الواجب فنى عنهم لذلك و إن كانوا مسلمين ، 
معهم من الايمان ما يثابون عليه .

و هذا حال أكثر الداخلين في الاسلام ابتداء، بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الايمان، فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم، كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا، أو أسلم بعد الاسر، أو سمع بالاسلام فجاء فأسلم، فانه مسلم ملتزم طاعة الرسول و لم تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الايمان، فان هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك، إما بفهم القرآن و إما بمباشرة أهل الايمان، و الاقتداء بما يصدر عنهم من الاقوال و الاعمال، و إما بهداية خاصة من الله يهديه بها، و الانسان قد يظهر له

من محاسن الاسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه ، و إن قد ولد عليه ، وقربى بين أهله فانه يحبه ، فقد خلهر له بعض محاسنه و بعض مساوى الكفار وكثير من هؤلا قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه و لا يجاهد فى سبيل الله فليس هو داخلا فى قوله : ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل الله ﴾ و ليس هو منافقا فى الباطن ، مضمر للكفر ، فلا هو من المؤمنين حقا ، و لا هو من المنافقين ، و لا هو أيضاً من أصحاب الكبائر ، بل يأتى بالطاعات الظاهرة ، و لا يأتى بعقائق الايمان التى يكون بها من المؤمنين حقا ، فهذا معه ايمان ؛ و ليس هو من المؤمنين حقا ، و ياب على ما فعل من الطاعات ، و لهذا قال تعالى : ﴿ و لكن قولوا أسلمنا ﴾ و لهذا قال : ﴿ يمنون عليك أن أسلموا ، قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدا كم للايمان ، إن كنتم صادقين ﴾ `

. . . و أيضاً قوله : ﴿ و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم ﴾ .

و ﴿ لما ﴾ إنما ينتنى بها ما ينتظر، و يكون حصوله مترقبا، كقوله ﴿ أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين ﴾ و قوله: ﴿ أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة و لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ﴾ فقوله ﴿ و لما يدخل الايمان في قلوبكم ﴾ يدل على أن دخول الايمان منتظر منهم ، فان الذي يدخل في الاسلام ابتدا. لا يكون

<sup>(</sup>١) الايمان ص ٢٠٥٠

قد حصل فى قلبه الايمان لكنه يحصل فيها بعد ، كما فى الحديث : « كان الرجل يسلم أول النهار رغبة فى الدنيا فلا يجى آخر النهار و الاسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس ، و لهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة و رهبة دخل الايمان فى قلوبهم بعد ذلك .

و قوله : ﴿ قولوا أسلمنا ﴾ أمر لهم بأن يقولوا ذلك ، و المنافق لا يؤمر بشيء .

ثم قال : ﴿ و إِن تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ﴾ و المنافق لا تنفعه طاعة الله و رسوله حتى يؤمن أولا ' ·

. . قال تعالى : ﴿ قل لم تؤمنوا ؛ و لكن قولوا أسلمنا ؛ و لما يدخل الايمان فى قلوبكم ﴾ أى الايمان المطلق الذى أهله هم المؤمنون حقا ، فان هذا هو الايمان إذا أطلق فى كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب و السنة ، و لهذا قال تعالى : ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل الله ، أولئك هم الصادقون ﴾ فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الايمان فى القلوب كما و إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا

و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون ﴾ · فلا الله عصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الابمان في القلوب ،

و الريب يكون فى علم القلب بخلاف الشك فانه لا يكون إلا فى العسلم، و الريب يكون ألا فى العسلم، و لهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما و عملا، فاذا كان عالما

<sup>(</sup>١) الايمان ص ٢١٢ . (٢) الايمان ص ٢٣٧ .

بالحق و لكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين ، قال تعالى ﴿ هنالك ابتلى المؤمنون و زلزلوا زلزالا شديداً ﴾ ` .

١٧ : ٤٩ ﴿ يمنون عليك أن أسلموا ، قل لا تمنوا على اسلامكم
 بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان ، إن كنتم صادقين ﴾ .

یعنی فی قوله: ﴿ آمنا ﴾ یقول: إن کنتم صادقین: فالله یمن علیکم أن هداکم للایمان، و هذا یقتضی أنهم قد یکونون صادقین فی قولهم: ﴿ آمنا ﴾ ثم صدقهم إما أن براد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله؛ ثم لم برتابوا، و جاهـــدوا بأموالهم و أنفسهم فی سبیل الله ، أولئك هم الصادقون، و إما أن براد به أنهم لم یکونوا کالمنافقین بل معهـم إیمان؛ و إن لم یکن لهم أن بدعوا مطلق الایمان، و هذا أشبه، و الله أعلم، لان النسوة الممتحنات قال فیهن: ﴿ فَإِنْ علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الکفار ﴾ و لا یمکن نفی الریب عنهن فی المستقبل، و لان الله إیما کذب المنافقین و لم یکذب غیرهم، و هؤلآه لم یکذبهم و لکن قال: ﴿ لم تؤمنوا ﴾ کا قال: ﴿ لا یؤمن أحدکم حتی یحب لاخیــه ما یحب لنفسه » و قـوله: « لا یزنی الزانی حین بزنی و هو هؤمن و « لا یؤمن من لا یأمن جاره بوائقه » و هؤلآه لیسوا منافقین .

و سياق الآية يدل على أن الله ذمهم ، لكونهم منوا باسلامهم لجهلهم و جفائهم ، و أظهروا ما فى أنفسهم مع علم الله به فان الله تعالى قال : ﴿ قُلُ أُ تَعْلَمُونَ لَا لَهُ بَدِيْنَكُمْ وَ الله يَعْلَمُ مَا فَى الساوات و ما فى

<sup>(</sup>١) الايمان ص ٢٣٨.

الأرض ﴾ فلو لم يكن فى قلوبهم شى من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم ، فان الاسلام الظاهر يعرفه كل أحد .

و دخلت الباء فى قوله: ﴿ أَ تَعْلَمُونَ اللهُ بِدِينَكُمْ ﴾ لأنه ضمن معنى يخبرون و يحدثون ، كأنه قال: أ تخبرونه و تحدثونه بدينكم و هو يعلم ما فى الساوات و ما فى الأرض .

و سياق الآية يدل عـلى أن الذى أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم من قولهم : ﴿ آمنا ﴾ فانهم أخبروا عما فى قلوبهم .

و قد ذكر المفسرون أنها نزلت هانان الآيتان ، أنوا رسول الله عليه و سلم يحلفون أنهم مؤمنون صادقون فنزل : ﴿ قل أ تعلمون الله بدينكم ﴾ و هذا يدل على أنهم كانوا صادقين أولا فى دخولهم فى الدين لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا فى الآية ، إنما هو كلام قالوا : و هو سبحانه قال : ﴿ و لما يدخل الايمان فى قلوبكم ﴾ و لفظ « لما ، ينفى به ما يقرب حصوله و يحصل غائبا ، كقوله : ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ﴾ .

و قد قال السدى: نزلت هذه الآية فى أعراب مزنيه و جهينة ، و أسلم و أشجع ، و غفار ، و هم الذين ذكرهم الله فى سورة الفتح ، وكانوا يقولون : آمنـــا بالله ليأمنوا على أنفسهم فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا فنزلت فيهم هذه الآية .

و عن مقاتل : كانت مناد لهم بين مكة و المدينة ، وكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا : آمنــا ، ليـأمنوا

على دمائهم و أموالهم ، فلما سار رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه .

و قال مجاهد: نزلت فى أعراب بنى أسد بن خزيمة ، وصف غيره حالهم ، فقالوا : قدموا المدينة فى سنة مجدبه ، فأظهروا الاسلام و لم يكونوا مؤمنين ، و أفسدوا طريق المدينة بالغدارات و أغلوا أسعارهم ، وكانوا يمنون على رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون : أتيناك بالأثقال والعيال فنزلت فيهم هذه الآية .

و قد قال قتادة فى قوله: ﴿ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين ﴾ قال: منوا على النبى صلى الله عليه و سلم حين جا وا فقالوا: إنا أسلمنا بغير قتال ، لم نقاتلك بنو فلان و بنو فلان ، فقال الله لنبيه: ﴿ يمنون عليك أن أسلمنا ، قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان ﴾ .

و قال مقاتل بن حيان : إنهم أعراب بني أسد بن خزيمة قالوا : يا رسول الله أتيناك بغير قتال و تركنا العشائر و الأموال ، وكل قبيلة من العسرب قاتلتك حتى دخلوا كرهاً في الاسلام ، فلنا بذلك عليك حق ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم ، بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين ﴾ فله بذلك المن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين ﴾ فله بذلك المن عليكم .

e 0 0 0 0 0 0

<sup>(</sup>١) الأيمان س ٢٠٨٠

#### سورة ق

١٦:٥٠ ﴿ و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه ﴾ ٠
 و قال : ﴿ فوسوس إليه الشيطان ﴾ و قال : ﴿ فوسوس لهما الشيطان ﴾ ٠

و الوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة ، و منه وسوسة الحلى ، و هو الكلام الحنى ؛ و الصوت الحنى ؛ و قسد قال تعالى : ﴿ قُل أَعُوذَ بِرِبِ النَّاسِ ، ملك النَّاسِ ؛ إله النَّاسِ ؛ من شر الوسواس الحنَّاسِ الذَّى يوسوس في صدور النَّاسِ من الجنة و النَّاسِ ﴾ .

و قد قيل: إن المعنى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنسة و الناس، و أنه جعل الناس أولا تتناول الجنة و الناس، فساهم ناسا، كما سهاهم رجالا، قاله الفراء، و قيل: المعنى من شر الموسوس في صدور الناس من الجن و من شر الناس مطلقاً، قاله الزجاج، و من المفسرين كأبي الفرج ابن الجوزي من لم يذكر غيرهما، وكلاهما ضعيف.

و الصحيح أن المراد القول الثالث، و هو أن الاستعاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس فى صدور الناس، فأمر بالاستعاذة من شر شياطين الانس و الجن، كما قال تعالى: ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس و الجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً،

و لو شا. ربك ما فعلوه ، فذرهم و ما يفترون ٦ : ١١٢ ﴾ .

و فى حديث أبى ذر الطويل الذى رواه أبو حاتم بن حبات فى صحيحه بطوله قال: يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الانس و الجن ، فقال يا رسول الله أو للانس شياطين ؟ قال نعم ، شر من شياطين الجن .

و قد قال تعالى : ﴿ و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوًا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ٢ : ١٤ ﴾ و المنقول عن عامة المفسرين أن المراد شياطين الانس ، و ما علمت أحداً قال إنهـــم شیاطین الجن ، فعن ابن مسعود و ابن عباس و الحسر. \_ و السدی أنهم رؤسائهم في الكفر ، و عن أبي العالية و مجاهـد: إخوانهم من المشركين ، و عن الضحاك و ابن السائب : كهنتهم ، و الآية تتناول هذا كله و غيره ، و لفظها يدل عـــلى أن المراد شياطين الانس ، لأنه قال : ﴿ و إِذَا لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمناً ، و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ﴾ و معلوم أن شياطين الجن معهـــم لما لقوا الذين آمنوا لا يحتاج أن يخلو به ، و شیطان الجن هو الذی أمرهم بالنفاق ، و لم یکن ظاهرا حتی یخلو معهم ، و يقول : ﴿ إِنَّا مَعَكُمُ ﴾ لا سما إذا كانوا يظنون أنهم على حق ، كما قال تعالى : ﴿ و إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أ نؤمن كما آمن السفها. أ لا إنهـــم هم السفها. و لكن لا يعلمون ﴾ و لو علموا أن الذي يأمرهم ىدلك شيطان لم يرضوه .

و قد قال الخليل بن أحمد : «كل متمرد عند العرب شيطان ، وفى اشتقاقه قولان : أصحها أنه من شطن يشطن ، إذا بعد عن الخير » و النون — ۳۹۲ —

أصلية ، قال أمية بن أبي الصلت في صفة سليمان عليه السلام : أيما شاطن عصاه عكاه ، ثم يلتى في السجن و الأغلال ، عكاه أوثقه .

و قال النابغة :

نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت و الفواد بها رهين

و لهذا قرنت به اللعنة ، فان اللعنة هي البعد من الحير ، و الشيطان بعيد من الحير ، فيكون وزنه فيعالا نظير فعال ، و هو من صفات المبالغة ، مثل القيام و القوام ، فالقيام فيعال ، و القوام فعال ، مثل العياذ و العواذ ، وفي قراءة عمر : « الحي القيام » فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة البعد عن الحير بخلاف من بعد عنه مرة و قرب منه أخرى ، فانه يكون شيطانا ، و مما يدل على ذلك قولهم : تشيطن يتشيطن شيطنة ، و لو كان من شاط يشيط لقيل تشيط يتشيط ، و الذي قال : هو مر شاط يشيط إذا احترق و التهب ، جعل النون زائدة ، و قال وزنة فعلان ، كان الشاع :

وقد يشيط على أرماحنا البطل

و هذا يصح فى الاشتقاق الأكبر الذى يعتبر فيه الانفاق فى جنس الحروف ، كما يروى عن أبى حعفر أنه قال : العامة مشتق من العمى ، ما رضى الله أن يشبههم بالانعام حتى قال : ﴿ بل هم أضل سبيلا ﴾ .

و هذا كما يقال: السرية ماخوذة من السر، و هو النكاح، و لو جرت على القياس لقيل: سريرة، فانها على وزن فعيلة، و لكن العرب تعاقب بين الحرف المضاعف و المعتل كما يقولون تقضى البازى و تقضض،

قال الشاعر:

#### تقضى البازي إذا البازي كسر

و منه قوله تعالى: ﴿ فانظر إلى طعامك و شرابك لم يتسنه ﴾ و هذه الهاء تحتمل أن تكون أصلية ، فجزمت بلم ، و يكون من سانهت ، و تحتمل أن تكون ها السكت ، كالهاء من كتابيه و حسابيه و اقتده و ماليه و سلطانيه .

و أكثر القراء يثبتون الهاء وصلا و وقفا ، و حمزة و الكسائى يحذفانها من الوصل هنا و من « اقتده » فعلى قراءتهما يجب أن تكون ها السكت ، فان الأصلية لا تحذف ، فتكون لفطة لم يتسن ، كما تقول : لم يتغن ، و تكون ماخوذة من قولهم تسنى يتسنى ، و على الاحتمال الآخر تكون من تسنه يتسنه ، و المعنى واحد .

قال ابن قتيبة : أى لم يتغير بمر السنين عليه ، و اللفظ ماخوذ من السنه ، تقول : سانهت النخلة إذا حملت عاما و حالت عاما ، فذكر ابن قتيبة لغة من جعل الهاه أصلية ، و فيها لغتان ، يقال : عاملته مسانهة ومساناه و من الشواهد لما ذكره ابن قتيبة قول الشاعر :

فليست بسنها و لا رجبية و لكن عرايا فى السنين الجوائح عدم النخلة ، و المقصود مدح صاحبها بالجود ، و أنه يعربها لمن يأكل تمرها لا يرجبها لتخلية تمرها و لا هى بسنها .

و المفسرون من أهل اللغة يقولون فى الآية معناه لم يتغير . و أما لغة من قال : إن أصله سنوة ، فهى مشهورة ، و لهذا يقال في جمعها سنوات ، و يشابهه في الاشتقاق الأكبر الماء الأسن ، و هو المتغير المنتن ، و يشابهه في الاشتقاق الأصغر الحمأ المسنون ، فانه من سن ، يقال : سنت الحجر على الحجر إذا ملكته ، و الذي يسيل بينهما سنين ، و لا يكون إلا منتنا ، و هذا أصح من قول من يقول : المسنون المصبوب على سنة الوجه ، أو المصبوب المفرغ ، أى أبدع صورة الانسان ، فان هذا إنما كان بعد أن خلق من الحمأ المسنون ، و نفس الحما لم يكن على صورة الانسان ، و لا صورة وجه ، و لكن المراد المنتن ، فقوله « لم يتسنسه » الانسان ، و لا صورة وجه ، و لكن المراد المنتن ، فقوله « لم يتسنسه » غلاف قوله « ما آسن » فانه من قولهم أسن يأسن ، فهذا من جنس الاشتقاق الأكبر لاشتراكها في السين و النون ، و النون الأخرى و الهمزة والهاء متقاربتان ، فانهما حرفا حلق ، و هذا باب واسع .

و المقصود أن اللفظين إذ اشتركا فى أكثر الحروف و تفاوتا فى بعضها ، قيل أحدهما مشتق من الآخر ، و هو الاشتقاق الأكبر .

و الأوسط أن يشتركا في الحروف لا في ترتيبها كقول الكوفيين: الاسم مشتق من اسمه .

و الاستقاق الأصغر الخاص الاستراك فى الحروف و ترتيبها ، وهو المشهور ، كقولك : علم يعلم فهو عالم ، و على هذا فالشيطان مشتق مر ... شطن ، و على الاشتقاق الأكبر هو من شاط يشيط ، لأنهما اشتركا فى الشين و الطاء ، و النون و الباء متقاربتان ، فالله سبحانه أمر فى سورة الناس بالاستعادة من شر الوسواس من الجنة و الناس الذى يوسوس فى صدور الناس ، و يدخل فى ذلك وسوسة نفس الانسان له ، و وسوسة

غيره له ، و القول في معنى الآية مبسوط في مصنف مفرد ' .

٥٠ : ١٨ ﴿ مَا يَلْفُظُ مِن قُولَ إِلَّا لَدُهُ رَقِيبٍ عَتَيْدِ ﴾ .

و قد اختلف أهل التفسير ، هل يكتب جميع أقواله ؟ فقال مجاهد و غيره : يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه .

و قال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر ، و القرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع ، فانه قال : ﴿ ما يلفظ من قول ﴾ نكرة فى الشرط بحرف « من » فهذا يعم كل قوله ، و أيضاً فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر ، يحتاج أن يعرف الكاتب ما أمر به و ما نهى عنه ، فلا بد فى إثبات معرفة الكاتب به إلى النقل ، و أيضاً فهو مأمور إما بقول بد فى إثبات معرفة الكاتب به إلى النقل ، و أيضاً فهو مأمور إما بقول الخير ، و إما بالصهات ، فاذا عدل عما أمر به من الصهات إلى فضول القول الذى ليس بخير ، كان هذا عليه ، فانه يكون مكروهاً : و المكروه ينقصه ، و لهذا قال الني صلى الله عليه و سلم : « من حسن اسلام المرأ تركه ما لا يعنيه » فاذا خاض فيما لا يعنيه نقض من حسن اسلامه ، فكان هـــذا عليه ، إذ ليس من شرط ما هو عليه ، أن يكون مستحقاً لعـذاب جهم ، غلبه ، إذ ليس من شرط ما هو عليه ، أن يكون مستحقاً لعـذاب جهم ،

۰۰ : ۲۷ ﴿ إِن فَى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع ، و هو شهيد ﴾ .

فان من يؤتى الحكمة و ينفع بالعـــلم على منزلتين: إما رجل رأى الحق بنفسه ، فقبله و اتبعه ، و لم يحتج من يدعوه إليه ، فذلك صــاحب

<sup>(</sup>١) منهاج السنةالنبوية ج ٢ ص ٤٨ . (٧) الايمان ص ٤١ .

القلب، أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلم و تتبين له و يعظمه و يؤدبه، فهذا أصغى فألتى السمع و هو شهيد، أى حاضر القلب ليس بغائبه، كما قال مجاهد: أوتى العلم وكان له ذكرى .

6 0 0 0 **0 0** 

## سورة الذاريات

٥١ : ٥٥ - ٥٣ ﴿ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ، أ تواصوا به ؛ بل هم قوم طاغون ﴾ .

و ذلك أن الرسول يأتى بما يخالف عاداتهم: و يفعل ما يرونه غير نافع ، و يترك ما يرونه نافعا ، و هذا فعل المجنون ؛ فان المجنون فاسد العلم و القصد ؛ و من كان مبلغه من العلم إرادة الحياة الدنيا كان عنده من ترك ذلك و طلب ما لا يعلمه مجنونا ، ثم النبي مع هذا يأتي بأمور خارجة عن قدرة الناس من اعلام بالغيوب ، و أمور خارجة لعاداتهم فيقولون هو ساحر ا .

٥١: ٥٦ ﴿ و ما خلقت الجن و الانس إلا ليعبدون ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فناوی ج ۱ ص ۲۷۸ · (۲) النبوات ص ۲۷۱ ·

فالغاية الحيدة التي بها يحصل كال بني آدم و سعاداتهم و نجماتهم عبادة الله وحده، وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله، و لهذا بعث الله جميع الرسل، و أنزل جميع الكتب، فلا تصلح جميع النفوس و تزكو و تكمل إلا بهذا، كما قال تعالى: ﴿ و ويل للشركين الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ أى لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوجيد و الايمان، وكل من لم يحصل له هذا الاخلاص لم يكن من أهل النجاة و السعادة، كما قال تعالى: ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاه ﴾ و هذا أول الكلمات العشر التي أنزلها الله على موسى حيث قال: لا إله إلا أنا إلهك الذي أخرجتك من أرض مصر من التعبد لا يكون لك إله أنا إلهك الذي أخرجتك من أرض مصر من التعبد لا يكون لك إله غيرى، لا تتخذ صورا و لا تمثالا، ما في السهارات من فوق و من في تعبدهن، إني أنا ربك العزيز.

و قد شهد المسيح عليه السلام أن هذا هو أعظم وصية في الناموس فعبادة الله وحده لا شريك له و أن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه ، هو أعظم وصية وكلمة جا بها المرسلون كموسي و المسيح و محمد صلوات الله عليهم أجمعين ، و منه هذا هم الشرك الذي لا يغفر الله تعالى قال تعالى : ﴿ و من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله و الذين آمنوا أشد حباً لله ﴾ و قد بسط الكلام على هذا في غير هدذا الموضع ، و بين أن النفس ليس لها نجاة و لا سعادة و لا كال إلا بأن يكون لله معبودها و محبوبها الذي لا أحب إليها منه ، و لهذا كثر في

الكتب الالهية الأمر بعبادة الله وحده .

و لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب، فلا بد أن يكون العابد محياً للا له المعبود كال الحب، و لا بد أن يكون ذليلا له كال الذل ، فمن أحب شيئًا و لم يذل له لم يعبده ، و من خضع له و لم يحبـه لم يعبده ، وكمال الذل و الحب لا يصلح إلا لله وحده ؛ فهو الايله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو ، و ذلك لا يتضمن كمال الحب و الذل و الاجلال و الاكرام و التوكل و العبادة ، فالنفوس محتاجة إلى الله من حیث هو معبودها الذی هو محبوبها ، و منتهی مرادها و مغتــها ، و من حيث هو ربها و خالقها ، فمن أقر بأن الله رب كل شي. و خالقه و لم يعبد الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ، و أخشى عنـــده من كل ما سواه ، و أعظم عنده من كل ما سواه و أرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله و بين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل مایحب الله و یخشاه مثل ما یخشی الله و پرجوه مثل ما پرجو الله و پدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله و لوكان مع ذلك عفيفا في طعامه و نكاحه ، وكان حلما شجاعا ` .

្ ្រ ្ស ស ស ស ស

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ١٠٨٠

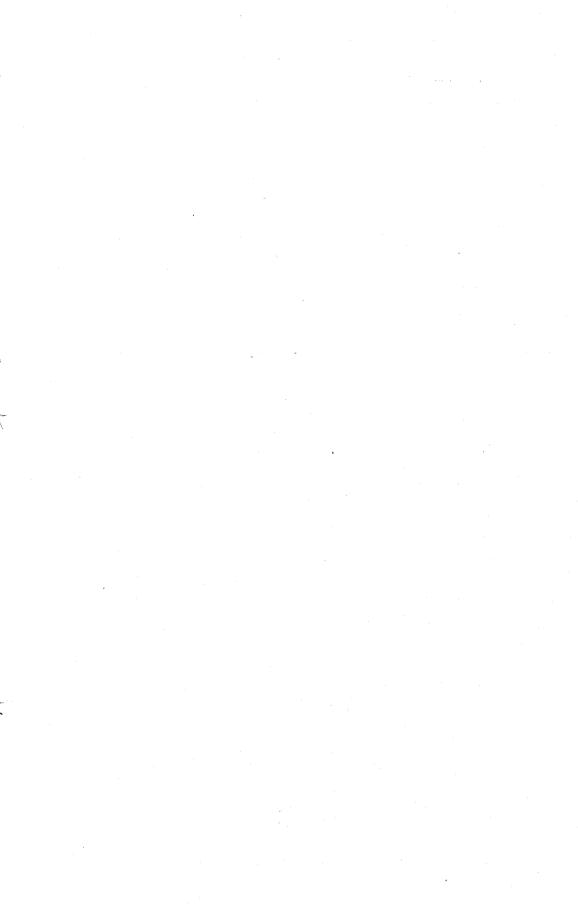

## سورة الطور

٢٥: ٥٢ ﴿ أم خلقوا من غير شيء أم هم الحالقون ﴾ .
 في الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه لما قدم في أسارى بدر قال :
 وجدت النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في المغرب بالطور ، قال : فلما سمت هذه الآية : ﴿ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ﴾ أحسست فوادى قد الصداع .

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ، ذكره الله بصيغة استفهام الانكار ليبين أن هذه المقدرات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها ؛ يقول : ﴿ أم خلقوا من غير شي ﴾ أى من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم ، و هم يعلمون أن كلا النقيضين باطل ، فتعين أن لهم خالقا خلقهم سبحانه و تعالى . .

ទី ទី ទី ទី ទី

<sup>(</sup>۱) شرح حدیث النزول ص ۳۶ -

### سورة النجم

۰۵ : ۵ ـ ۱۸ ﴿ علمـــه شدید القوی ، ذو مرة فاستوی ، و هو بالأفق الأعلى: تم دنا فتــدلي ، فكان قاب قوسين أو أدني ، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ماكذب الفؤاد ما رأى، أ فتمارونه على ما يرى، و لقد رآه نزلة أخرى ، عند سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى ، إذ يغشى السدرة ما يغشى ، ما زاغ البصر و ما طغى ، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ . في الصحيحين عن مسروق قال كنت متكشاً عند عائشة رضى الله عنها فقالت : يا أبا عائشة ! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ، قلت : و ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمداً رأى ربه فقيد أعظم على الله الفرية ، و من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية ، و من زعم أنه كتم شيئاً بما أوحى إليه فقد أعظم على الله الفرية ، قال: وكنت متكئاً فجلست ، فقلت: يا أم المؤمنين! انظريني و لا تعجلبني أَلَمْ يَقِلُ الله تَعَالَى : ﴿ وَ لَقَدَ رَآهُ بِالْأَفَقُ الْمِينَ ﴾ ﴿ وَ لَقَدِ رَآهُ نَزِلَةً أخرى ﴾ فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال : « إنما هو جبريل ، لم أره على صورته التي خلق عليهـا غير هاتين المرتين ، رأيته منهبطاً من السهاء سادا عظم خلقه ما بين السهاء و الأرض » و فى لفظ : فقلت : فأين قوله عز و جل : ﴿ ثُم دنا فتــدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى إلى عبده ما أوحى ﴾ ؟ قالت : إنما ذاك جبريل عليه السلام كان يأتيه فى صورة الرجال ، و إنه أناه هسذه المرة فى صورته فسد أفق السا » .

و فى الصحيحين عن زر بن حبيش عن قول الله : ﴿ فَكَانَ قَابِ قوسين أو أدنى ﴾ قال : أخبرنى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى جبريل له ست مأة جناح » .

و قال البخارى فى بعض طرقه : « رأى رفرفا أخضر قـــد ســد الأفق » .

و فی صحیح مسلم عن أبی هریرة : ﴿ و لقـــد رآه نزلة أخرى ﴾ قال : رأی جبریل ' .

۳۰: ۱۹ – ۲۲ ﴿ أَ فَرَأَيْتُمَ اللَّاتُ وَ الْعَزَى ، وَ مَنَاتُ الشَّالَشَّـةُ الْآخَرَى ، أَ لَكُمُ الذِّكُرُ وَ لَهُ الْآتَى ، تَلْكُ إِذَا قَسْمَةً ضَيْرَى ﴾ .

كانت اللات لاهل الطائف، ذكروا أنه كان فى الاصل رجلا صالحاً يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره مدة، ثم اتخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الربة، و قصتها معروفة لما بعث النبى صلى الله عليه و سلم لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة سنة تسع من الهجرة.

و أما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات ، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها و يدعون ، فبعث النبي صلى الله عليه و سلم إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها ، و قسم النبي صلى الله عليه و سلم مالها

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين

و خرجت منها شيطانة ناشرة شعرها ، فيئست العزى أن تعبد ، و أما مناة فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى ، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين و المدينة من ناحية الساحل .

0 0 0 0 0

### سورة الواقعة

96: 97 - 95 ﴿ و أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ، و أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم و تصلية جحم ﴾ .

و هذا غير ما ذكره في أول السورة من انقسامهم يوم القيامسة الكبرى إلى سابقين ، و أصحاب يمين و مكذبين ، فانه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم في القيامة الكبرى ، و ذكر في آخرها انقسامهم عنسد الموت ، و هو القيامة الصغرى ، كما قال المغيرة بن شعبة : من مات فقد قامت قيامته ، وكذلك علقمة و سعيد بن جبير عن ميت ، أما هذا فقد قامت قيامته ؛ أي صار إلى الجنة أو النار ، و إن كان بعد هذا تعاد الروح قامت قيامته ؛ أي صار إلى الجنة أو النار ، و إن كان بعد هذا تعاد الروح

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ص

إلى البدن، ويقعد بقبره، ومقصودهم أن الشخص لا يستبطى الثواب و العقاب، فهو إذا مات يكون فى الجنة أو فى النار، قال تعالى عن قوم نوح: ﴿ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً ﴾ وقال عن آل فرعون: ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً، ويوم نقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ ' .

## سورة الحديد

۱۰: ۰۷ ﴿ من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا ، وكلا وعــد الله الحسنى ﴾ .

ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح، و المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، و لهذا سئل النبي صلى الله عليه و سلم أو فتح هو؟ قال نعم، و أهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى: ﴿ إِنَا فَتَحَنّا لَكُ فَتَحَا مَدِيناً، لِيغَفّر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، و يتم نعمته عليك و يهديك صراطاً مستقيما، و ينصرك الله نصراً عزيزاً ﴾ فقال بعض المسلمين يا

<sup>(</sup>۱) النبوات ص ۱۷۲ .

رسول الله هذا لك فما لنا يا رسول الله ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ هُوَ الذَّى أَنْزُلُ السَّكِينَةُ فَى قَلُوبُ المؤمنينُ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ .

و هذه الآية نص فى تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده ، و لهمذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين فى قوله تعمالى : ﴿ و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار ﴾ هم هؤلاً الذين أنفقوا من قبل الفتح و قاتلوا ، و أهل بيعة الرضوان كلهم منهم ، وكانوا أكثر من ألف و أربع مأة .

وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة ولأن النسخ ليس من فعلهم الذى يفضلون به ، و لأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعى ، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الانفاق و الجهاد ، و المبايعة تحت الشجرة ، و لكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من لم يدركه ، كما أن الذين أسلبوا قبل أن تفرض الصلوات الخس ، هم السابقون ، على من تأخر اسلامه عنهم ، و الذين أسلبوا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر اسلامه عنهم ، و الذين أسلبوا قبل أن يفرض ، هم سابقون على من أسلم بعدهم ، و الذين أسلبوا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم ، و الذين أسلبوا قبل أن يفرض صيام شهر الحج هم سابقون على من أسلم بعدهم ، و الذين أسلبوا قبل أن يفرض سابقون على من أسلم بعدهم ، و الذين أسلبوا قبل تحريم الخر هم سابقون على من أسلم بعدهم ، و الذين أسلبوا قبل تحريم الخر هم سابقون على من أسلم بعدهم ، و الذين أسلبوا قبل تحريم الخر هم سابقون على من أسلم بعدهم ، و الذين أسلبوا قبل تحريم الخر هم سابقون على من أسلم بعدهم ، و الذين أسلبوا قبل تحريم الخر هم سابقون على من أسلم بعدهم ، و الذين أسلبوا قبل تحريم المزاكذلك .

فشرائع الاسلام من الايجاب و التحريم كانت تنزل شيئاً فشيئاً ، وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه ، وله بذلك فضيلة ، فضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هى من هذا الباب ، وليس مثل هذا ما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس بعض هذه الشرائع أولى بمن يجعله خيراً من بعض ، و لان القرآن و السنة قد دلا على تقديم أهل الحديبية ، فوجب أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص .

و قد علم بالاضطرار أنه كان فى هؤلاً السابقين الأولين أبو بكر و عمر و عثمان و على و طلحة و الزبير ، و بايع النبي صلى الله عليه و سلم يده عن عثمان ، لأنه قد كان غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته و بسبه بايع النبي صلى الله عليه و سلم الناس لما بلغه أنهم قتلوه .

و قد ثبت فی صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه أنه قال : لا یدخل النار أحد بایع تحت الشجرة ، و قال تعالی : ﴿ لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد یزیغ قلوب فریق منهم ، ثم تاب علیهم ، إنه بهم رؤف رحیم ﴾ فيمم يينهم و بين الرسول فی التوبة ' .

١٦: ٥٧ ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لَلذَينَ آمنُوا أَنْ تَخْشَعَ قَلُوبِهِم لَذَكُرُ الله و مَا نَزِلُ مِن الحَق ، و لا يكونوا كالذين أوتو الكتاب من قبل فطال عليهـم الأمد فقست قلوبهم ﴾ .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ج ١ ص ١٥٥ .

فقوله ولا يكونوا مثلهم نهى مطلق عن مشابهتهم فى قسوة قلوبهم و قسوة القلب من ثمرات المعاصى ، و قد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع : فقـــال تعالى : ﴿ فقلنا اضربوه ببعضها ، كذلك يحبي الله الموتى و يربكم آياته لعلكم تعقلون ، ثم قست قلوبكم من بعـــد ذلك ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة ، و إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ، و إن منها لما يهبط من خشية الله ، و ما الله بغافل عما تعملون﴾ و قال تعالى : ﴿ و لقد أخذ الله ميثاق بني اسرائيل و بعثنا منهم اثني عشر نقيباً ، و قال الله إني معكم ، لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة : وآمنتم برسلي و عزرتموهم ، و أقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفـرن عنكم سيئاتكم و لأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾ إلى قوله ﴿ فما نقضهم ميثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسية ، يحرفون الكلم عن مواضعه و نسوا حظاً مما ذكروا به ، و لا تزال تطلع على خائنـــة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم و اصفح ، إن الله يحب المحسنين ﴾ ` .

ههم الكتاب و أنزلنا معهم الكتاب و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط، و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع الناس، و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب، إن الله قوى عزيز ﴾.

و قال الله : ﴿ الذي أنزل الكتاب بالحق و الميزان ٢٢ : ١٧ ﴾ .
و الميزان قال كثير من المفسرين : هو العدل ، و قال بعضهم هو
ما به يوزن الأمور ، و هو ما به يعرف العدل ، وكذلك قالوا في قوله :

<sup>(</sup>١) اقتضا الصراط المستقيم ص ٤٢ .

﴿ و السهاء رفعها و وضع الميزان﴾ الآمثال المضروبة و الأقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات و تفرق بين المختلفات ، و إذا أطلق لفظ « الكتاب » كما في قوله : ﴿ و أنزلنا معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ دخل فيه الميزان لأن الله تعالى بين في كتابه من الأمثال المضروبة و المقاييس العقلية ما يعرف به الحق و الباطل .

و هذا كلفظ « الحكمة » تارة يقرن بـ « الكتاب » كما فى قوله ﴿ و أنزل الله عليك الكتاب و الحكمــة ﴾ و تارة يفرد « الكتاب » كقوله : ﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ﴾ و إذا أفرد دخلت الحكمة فى معناه ، وكذلك فى لفظ « القرآن » و « الايمان » قال تعالى : ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ، ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الايمان ، و لكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ، و إنك لتهدى إلى صراط مستقيم ﴾ و إذا أفرد لفظ « القرآن » فهو يدل على الايمان ، كما أن الايمان يدل على القرآن ، فهما متلازمان أ

<sup>(</sup>١) الرد على المطقيين ص ٣٣٤ .

#### سورة المجادلة

۱ : ۵۸ ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي إلى الله ، و الله يسمع تحاوركما ﴾ .

أى تشتكى إليه و هو يسمع التحاور ، و التحاور تراجع الكلام ، بينها و بين الرسول ، قالت عائشة : سبحان الذى وسع سمعه الأصوات ، لقد كانت الجحادلة تشتكى إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فى جانب البيت و إنه ليخنى على بعض كلامها ، فأنزل الله تعالى : ﴿ قد سمع الله قول التي تحادلك فى زوجها و تشتكى إلى الله و الله يسمع تحاوركما ﴾ ' .

قال الرافضي في قوله تعالى :

١٥ : ١٦ ﴿ يَا أَيْهَا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يحواكم صدقة ﴾ قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه :
 لم يعمل بهذه الآية غيرى ، و بى خفف عن هذه الآية أمر هذه الآية .

و الجواب أن يقال: الأمر بالصدقة لم يكن واجباً على المسلمين حتى يكونوا عصاة بتركه ، إنما أمر به من أراد النجوى ، و اتفق أنه لم يرد النجوى إذ ذلك إلا على رضى الله عنه ، فتصدق لأجل المناجاة ، و هذا كأمره بالهدى لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، و أمره بالهدى لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، و أمره بالهدى لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ،

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ص ١٥٥ .

و أمره لمن به أذى من رأسه بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، و هذه الآمة نزلت في كعب بن عجرة لما مر به النبي صلى الله عليه و سلم و هو ينفخ تحت قدر و هوام رأسه تؤذيه ، وكاثمره لمن كان مريضا أو على سفر بعدة من أيام أخر ، وكأمره لمر. حنث في يمينه بالطعمام عشرة مساكين أوكسوتهم أو تحرير رقبة ، وكأمره إذا قاموا إلى الصلاة أن يغسلوا وجوههم و أيديهم إلى المرافق ، وكأمره إذا قرأوا القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ، و نظائر هذا متعددة ، فالأمر المعلق بشرط إذا لم يوجـــد ذلك الشرط إلا في حق واحــد لم يؤمر به غيره، و هكاذا آية النجوى ، فانه لم يناج الرسول قبل نسخها إلا على ، و لم يكن على من ترك النجوى حرج، فمثل هذا العمل ليس من خصائص الأمة، و لا من خصائص على رضى الله عنه ، و لا يقال إن غير على ترك النجوى بخلا بالصدقة ، لأن هذا غير معلوم فان المدة لم تطل، و في تلك المــدة القصيرة لا يحتاج الواحد إلى النجوى ، و إن قدر أن هذا كان يخص بعض الناس لم يلزم أن يكون أبو بكر و عمر رضي الله عنها من هؤلًّا ، وكيف و أبوا بكر رضى الله عنه أنفق ماله كله يوم رغب النبي صلى الله عليه و سلم في الصدقة ، و عمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله بلا حاجة إلى النجوي ، فكيف يبخل بدرهمين أو ثلاثة يقدمها بين يدى نجواه -

و قد روى زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نتصدق ، فوافق ذلك مالا عندى فقلت اليوم أسبق أبا بكر ؛ إن سبقته يوما ، فجئت بنصف مالى ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر ؟ فقلت مثله ، قال : و أتى أبو بكر بكل مال عنده ' فقال يا أبا بكر ! ما أبقيت لأهلك ؟ فقال أبقيت لهم الله و رسوله ، فقلت : لا أسابقك إلى شيء أبداً ' .

٨٥ : ١٩ ﴿ استحوذ عليهم الشيطان ﴾ .

أى استولى ، يقال : حاذ الابل حوذا إذا استاقها ، فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم إلى خلاف ما أمر الله به و رسوله ٢ .

۸ه : ۲۱ ﴿ كتب الله لأغلبن أنا و رسلى ، إرب الله لقوى عزيز ﴾ .

و قوله : « لأغلبن » قسم ، أقسم الله عليه فهو جواب قسم ، تقديره « و الله لأغلبن أنا و رسلى » و هذا يتضمن اخباره بوقوع ذلك ، و إنه كتب على نفسه ذلك و أمر به نفسه ، و أوجبه على نفسه ، فان صيغة القسم يتضمن التزام ما حلف عليه ، إما حضاً عليه و أمراً به ، و إما منعاً منه و نهياً عنه ، و لهذا كان فى شرع من قبلنا يجب الوفا و بذلك و لا كفارة فيه ، و كذلك كان فى أول الاسلام ، و لهذا كان أبو بكر لا يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين ، كما ذكرت ذلك عائشة ، و لهدنا ما واجبا باليمين كوجوب المنذور الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع ، و الضرب بالضغث يجوز فى الحدود ؛ إذا كان المضروب لا يحتمل التفريق ؛ كما جاء فى الحديث : و لوكان فى شرعهم كفارة لأغنت

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ج ٣ ص ٥ ٠ . (٢) فتاوى ج ٢ ص ٣٣٨ ٠٠٠

عن الضرب مطلقاً لكن الانسان قد يلتزم ما لا يعلم عاقبته ثم يندم عليه ، و الرب تعالى عالم لعواقب الأمور ، فلا يحلف على أمر ليفعلنه إلا و هو يعلم عاقبته ، و اليمين موجبة ، و لهذا قال تعالى : ﴿ كتب الله لاغلبن ﴾ وكتب مثل كتب في قوله : ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ فهي كتابة تتضمن خبراً و إيجاباً ، و منه قوله تعالى : ﴿ و ما من دابة في الارض إلا على الله رزقها ﴾ و في الحديث الصحيح الالهي : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا » ن .

0 0 0 0 0

<sup>(</sup>١) النبوات ص ٢٣١ .

## سورة الحشر

90: 11 − 17 ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لَا يَحْدُوانَهُ الذينَ كَفُرُوا مِن أَهُلَ الكتابِ لِئُن أُخْرِجَتُم لِنَخْرِجِنَ مَعْكُم ، و لا نطيع فيكم أُحداً أَبداً ، و إِن قوتَلْتُم لِنَصْرِنَكُم ، و الله يشهد إنهم لكاذبون ، لئن أخرجوا لا يخرجون معهدم ، و لئن قوتلوا لا ينصرونهم ، و لئن نصروهم ليولن الادبار ؛ ثم لا ينصرون ﴾ .

\* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ١٣٠ .

#### سورة المتحنة

۱: ٦٠ ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوى وَ عَدُوكُم أُولِياً مُ لَا تَتَخَذُوا عَدُوى وَ عَدُوكُم أُولِياً مُ لَا يَعْمُ بِالْمُودَةُ ﴾ .

في حديث على أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أراد عزوة الفتح فاطلع الله نبيسه على ذلك، فقال لعلى و الزبير إذهبا حتى تأتيا روضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب فلما أتيا بالكتاب قال: ما هذا يا حاطب؟ فقال و الله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتداداً و لا رضا بالكفر و لكن كنت امر الملصقا في قريش، و لم أكن من أنفسهم، وكان معك من المهاجرين، لهم بمكة قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذا فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، فقال عمر رضى الله عنه : دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: إنه شهد بدرا، و ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال: انه شهد بدرا، و ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، و أنزل الله تعالى أول سورة الممتحنة: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدى و عدوكم أوليا، تلقون إليهم بالمودة ﴾ الآبة

و هذه القصة بما اتفق أهل العلم على صحتها، و هي متواترة عندهم معروفة عند علماء التفسير و علماء المغازي و السير و التواريخ و علماء الفقه

وغير هؤلاً. ` .

٧: ٦٠ ﴿ عسى الله أن يجعل بينكم و بين الذين عاديتم منهم مودة
 و الله قدير ، و الله غفور رحيم ﴾ .

زلت فی المشركین الذین عادوا الله و رسوله ، مثل أهل الاحزاب كأبی سفیان بن حرب ، و أبی سفیان بن الحرث ، و الحارث بن هشام ، و سهیل بن عمرو ، و عكرمة بن أبی جهل ، و صفوان بن أمیة و غیرهم ، و أنهم بعد معاداتهم لله و رسوله جعل الله بینهم و بین الرسول والمؤدنین مودة .

و فی هذا ما دل علی أن الشخص قد یکون عدوا لله ثم یصیر ولیا لله موالیا لله و رسوله و المؤمنین ، فهو سبحانه یتوب علی من تاب ، ومن لم یتب فایل الله إیابه و علیه حسابه ، و علی المؤمنین أن یفعلوا معه و مع غیرهم ما أمر الله به و رسوله من قصد نصیحتهم و إخراجهم من الظلمات إلی النور ؛ و أمرهم بالمعروف و نهیه من المنکر کما أمر الله و رسوله لا اتباعا للظن و ما تهوی الانفس حتی یکون من خیر أمة أخرجت للناس یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یؤمنون بالله ، و هؤلاء یعلمون یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یؤمنون بالله ، و هؤلاء یعلمون الحق و یقصدونه و یرحمون الحاق و هم أهل صدق وعدل ، أعمالهم خالصة لله صواب موافقة لامم الله ۲ .

١٠ ( لا ينهاكم الله عرب الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، و لم
 يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين ﴾

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ج ۲ ص ۱۸۹ · (۲) فتاوى ج ۲ ص ۲۸۹ · (۳) النبوات ص ۸۷ · (۱) - ۲۱۶ ---

و قد ثبت فى الصحيح أن أسما بنت أبى بكر قالت يا رسول الله إن أمى قدمت و هى راغبة أ فأصلها ؟ قال : نعم ، صلى أمك '

. . . . . . .

### سورة الصف

٢:٦١ ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعُلُونَ ﴾ كبر مقتا عند الله أن تقولُوا ما لا تفعلون ، إن الله يحب الذين يقاتلونُ في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ﴾ .

فى الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه و سلم: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى هذه الآية ' .

0 4 4 4 0 0

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة ج ۳ ص ۱۹۷ . (۱) فتاوى ج ۱ ص ۲۰۶ .

#### سورة الجمعة

الله عن يوم الجمعة فاسعوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ .

ليس المراد بالسعى المأمور به العدو ، فانه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون ، و أتوها و أنتم تمشون ، و عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا \_ و روى فاقضوا \_ و لكن قال الأثمة : السعى في كتاب الله هو العمل و الفعل ، كما قال تعالى : ﴿ إن سعيكم لشتى ﴾ و قال تعالى : ﴿ و من أراد الآخرة و سعى لها سعيها و هو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكوراً ﴾ و قال تعالى : ﴿ و إذا تولى سعى في الأرض ليفسد في الأرض ﴾ و قال تعالى : ﴿ و إذا تولى سعى في الأرض ليفسد في الأرض ﴾ و قال تعالى : ﴿ و إذا تولى سعى في الأرض أنه و رسوله و يسعون في الأرض فسادا ﴾ و قال عرب قوم فرعون : ﴿ ثم أدبر يسعى ﴾ و قد قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ﴿ فامضوا إلى ذكر الله ﴾ .

فالسعى المأمور به إلى الجمعة هو المضى إليها، و الذهاب إليها، و لفظ السعى فى الأصل اسم جنس، و من شأن أهـل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فانهم يفردون أحد نوعيـه باسم، و يبتى الاسم العام

و بسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس فى فهسم الحظاب بلفظ السعى من هذا الباب، فانه فى الأصل عام فى كل ذهاب و مضى، و هو السعى المأمور به فى القرآن، و قسد يخص أحد النوعين باسم المشى، فيبقى لفظ السعى مختصا بالنوع الآخر، و هذا هو السعى الذى نهى عنه النبى صلى الله عليه و سلم حيث قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون، و أتوها و أنتم تمشون.

و قد روى أن عمر كار يقرأ « فامضوا » و يقول : لو قرأتها « فاسعوا » لعدوت حتى يكون كذا ؛ و هذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد أن لفظ السعى هو الخاص ' ·

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ۱۲۸ - بجوع الفتاوی ج ۲۲ ص ۲۵۹ -- ۲۶۱ .

#### سورة المنافقون

و قال تعالى عن المنافقين :

عجبك أجسامهم ، و إن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدد ، فاحذرهم ، قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾ .

فبين أن لهم أجساما و مناظر .

قال ابن عباس: كان ابن أبى جسيما فصيحا، طلق اللسان قال المفسرون: وصفهم الله بحسن الصورة، و إبانة المنطق، ثم أبان أنهم فى عدم الفهم و الاستغفار بمنزلة الخشب المستندة المالة إلى

و المراد أنها ليست بأشجار تثمر ، بل هى خشب مسندة إلى حائط .

ثم عابهم بالجبن ، فقال :

الجدار .

﴿ يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ، قاتلهم الله أبى يؤفكون ﴾ أى لا يسمعون صوتا إلا ظنوا أنهم قد أتوا لما فى قلوبهـم من الرعب أن يكشف الله أسرارهم .

فصاحب الصورة الجميلة إذا كان من أهل هذه الأعمال التي يبغضها

لله كان الله يبغضه و لا يحبه لجماله ، فان الله لا ينظر إلى صورته و إنما ينظر إلى قلبه و عمله ' .

٦٣ : ٥ ﴿ و إذا قيل لهـــم تعـالوا يستغفر لكم رسول الله لوتوا
 رؤسهم و رأيتهم يصدون و هم مستكبرون ﴾ .

فى الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى سفر أصاب الناس فيها شدة ، فقال عبد الله بن أبى لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا مر حوله ، و قال: ﴿ لَنَ رَجِعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ﴾ فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته ، فأرسل إلى عبد الله بن أبى ، فسأله فاجتهد يمينه ما فعل ، و قالوا: كذب زيد يا رسول الله ، فوقع فى نفسى عا قالوا شدة ، حتى أنزل الله تصديق فى ﴿ إذا جا كُ المنافقون ﴾ فدعاهم النبي صلى الله عليه و سلم ليستغفر لهم فلووا رؤسهم ٢ .

0 6 0 0 0 0

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية ج ٣ ص ٨٠ . (٢) الايمان ص ١٧٧ .

#### سورة الطلاق

۳ : ۲ - ۳ ﴿ و من يتق الله يجعل له مخرجاً ، و يرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ .

و فى سنن ابن ماجة و غيره عن أبى ذر أن هذه الآية لما نزلت قال النبى صلى الله عليه و سلم : « يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم » .

و قد بين سبحانه فى هذه الآية أن المتتى يدفع عنه المضرة ، و هو أن يجعل له مخرجا مما ذاق فما ذاق على الناس ، و يجلب له المنفعة يرزقه من حيث لا يحتسب ، وكل ما يتغذى به الحى مما تستريح به النفوس و تحتاج إليه فى طيبها و انشراحها فهو من الرزق ، و الله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور و ترك المحظور ` ·

A A A A A A

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۲ ص ۱۳ ۰

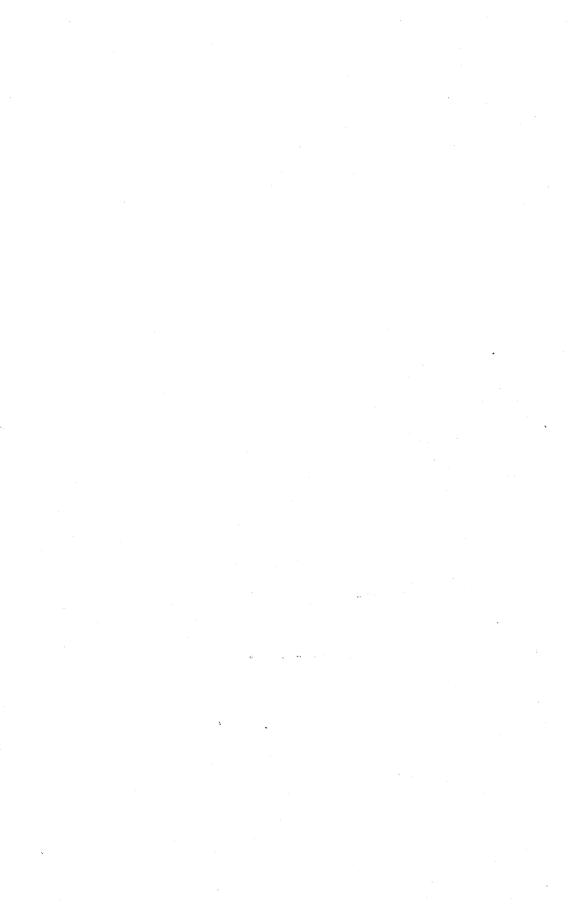

#### سورة الملك

١٦٠ : ٨ ﴿ كَلَمَا أَلَقَى فيها فوج سألهم خزنتها أَلَم يأتكم نذير ﴾ . فهؤلآ عالفون أقوال الانبياء ، إما بالتكذيب و إما بالتحريف من التأويل ، و إما بالاعراض عنها وكتمانها ، فاما أن لا يذكروها أو يذكروا ألفاظها ؛ و يقولون ليس لها معنى يعرفه مخلوق ، كما أخبر الله عن أهـــل الكتاب أن منهم من يكذب فى اللفظ و منهم من يحرف الكلم فى المعنى ، و منهم جهال لا يفقهون ما يقرأون .

9 9 5 4 5 5 5

<sup>(</sup>١) النبوات ص ٢٨٤ .

# سورة القلم

٤: ٦٨ ﴿ إِنْكُ لَعَلَى خُلُقَ عَظْيَمٍ ﴾ .

قال ابن عباس و ابن عيينة و أحمد بن حنبل رضى الله عنهم : على دين عظيم ، و فى لفظ عن ابن عباس : على دين الاسلام ، وكذلك قالت عائشة رضى الله عنها ؛ كان خلقه القرآن ، وكذلك قال الحسن البصرى : أدب القرآن هو الخلق العظم ' .

77: 7 ﴿ بأيكم المفتون ﴾ حار فيها كثير ، و الصواب المأثور عن السلف ، قال مجاهد : الشيطان ، و قال الحسن : هم أولى بالشيطان من نبي الله ، فبين المراد ، فانه يتكلم على اللفظ كعادة السلف في الاختصار مع البلاغة و فهم المعنى ، و قال الضحاك : المجنون ، فان من كان به الشيطان ففيه الجنون ، و عن الحسن : الضال ، و ذلك أنههم لم يريدوا بالمجنون الذي يخرق ثيابه و يهذى ، بل لأن النبي صلى الله عليه و سلم خالف أهل العقل في نظرهم ، كما يقال ما لفلان عقل .

و مثل هذا رموا به اتباع الانبياء كقوله: ﴿ و إِذَا رَأُواهُم قَالُوا : إِن هُوَلَاَ لَصَالُونَ ﴾ و مثله فى هذه الامة كثير يسخرون من المؤمنين، و يرمونهم بالجنون و العظائم التى هم بها منهم، قال الحسن: لقد رأيت

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ج ۱۰ ص ۱۲۷ .

رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين ، و لو رأوكم لقالوا هؤلاً شياطين ، و لو رأوا أخياركم لقالوا هؤلاً ولو أوا أشراركم لقالوا هؤلاً قوم لا يؤمنون بيوم الحساب ، و هدذا كثير في كلام السلف ، يصفون أهل زمانهم و ما هم عليه من مخالفة من تقدم ، فما الظن بأهل زماننا .

و الذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء زائدة ، قاله ابن قتيبة و غيره ، و هذا كثير ، كقوله: ﴿ سيعلمون غداً من الكذاب الأشر ﴾ ﴿ هل أنبتكم على من تنزل الشياطين ﴾ الآيات ، ﴿ إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ﴾ الآية ' .

8 8 8 8 6 8

۱۱) بجوع الغتاوى ج ۱۹ ص ۷۲ – ۷۳ .

## سورة الحياقة

علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه و لو تقوّ ل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ .

ذكر هذا بعد قوله: ﴿ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ، إنه لقول رسول كريم ، وما هو بقول شاعر ، قليلا ما تؤمنون ، و لا بقول كاهن ، قليلا ما تذكرون ، تنزيل من رب العالمين ﴾ ثم قال : ﴿ و لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ هذا بتقدير أن يتقول بعض الأقاويل فكيف بمن يتقول الرسالة كاها .

و قوله: ﴿ لَاخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ الوتين عاجلا ، عرق فى الباطن ، يقال هو نياط القلب ، إذا قطع مات الانسان عاجلا ، و ذلك يتضمن هلاكه لو تقول على الله .

و قوله: ﴿ لَاخذنا منه باليمين ﴾ قيل لأخذنا بيمينه كما يفعل بمن يهان عند القتل ، فيقال خذ بيده فيجر بيده ثم يقتل ، فهذا هلاك بعزة و قدرة من الفاعل و أهانه و تعجيل هلاك المتقول .

و قيل : ﴿ الْاَحْدُنَا مِنْهُ بِاليَمِينَ ﴾ أَى بِالقَوَّةُ وَ القَـدَرَةُ ، فَانِ اللَّهِ مَنْ يَأْخُذُ مَنْ اللَّهِ ، كَمَا قَالَ : ﴿ فَأَخَذُنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزَ مَقَتَدَرَ ﴾ الميامن أقوى بمن يأخذ شياله ، كما قال : ﴿ فَأَخَذُنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزَ مَقَتَدَرَ ﴾

و كما قال ﴿ إن بطش ربك لشديد ﴾ لكنه قال: ﴿ أخذنا منه ﴾ و لم يقل: لأخذناه ، فهذا يقوى القول الأول ، و قال تعالى : ﴿ أم يقولون افترى على الله كذبا ، فان يشأ الله يختم على قلبه ﴾ ثم قال : ﴿ و يمحو الله الباطل و يحق الحق بكلانه ﴾ فقوله : ﴿ يمحو الله الباطل ﴾ عطف جملة على جملة ، قالوا : و ايس من جواب الشرط لأنه قال : ﴿ و يحو الله و يحق الحق ﴾ بالضم ، و هو معطوف على قوله : ﴿ و يمحو الله الباطل ﴾ فمحوه الباطل و إحقاقه الحق خبر منه لا بد أن يفعله ، فقد بين أنه لا بد أن يمحو الباطل و يحق الحق بكلماته ؛ فانه إذا أنزل كلماته دل بها على أنه نبى صادق إذ كانت آية له ، و بين بها الحق من الباطل ، و هو أيضاً يحق الحق و يبطل الباطل بكلماته الذي تكون بها الأشياء فيحق الحق على يظهره من الآيات و ما ينصر به أهل الحق ، كما تقدمت كلمته بذلك ' .

<sup>(</sup>۱) النبوات ص ۱۲۸ .

## سورة نوح

۲۳:۷۱ ﴿ و قالوا لا تذرن آلهتكم و لا تذرن ودا و لا سواعاً و لا يغوث و يعوق و نسراً ﴾ .

قال طائفة من السلف: هؤ لآ كانوا قوما صالحين فى قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا على صورهم تماثيل، ثم طال عليهم الأمد فعبدوها، و قد ذكر هذا المعنى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس، و ذكر محمد بن جرير الطبرى و غيره فى التفسير عن غير واحد من السلف، و ذكر وثيمة و غيره فى قصص الأنبياء من عدة طرق، و قد بسط الكلام على أصول هذه المسائل فى غير هذا الموضع ' .

0 0 0 0 0

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ۱۲۱ .

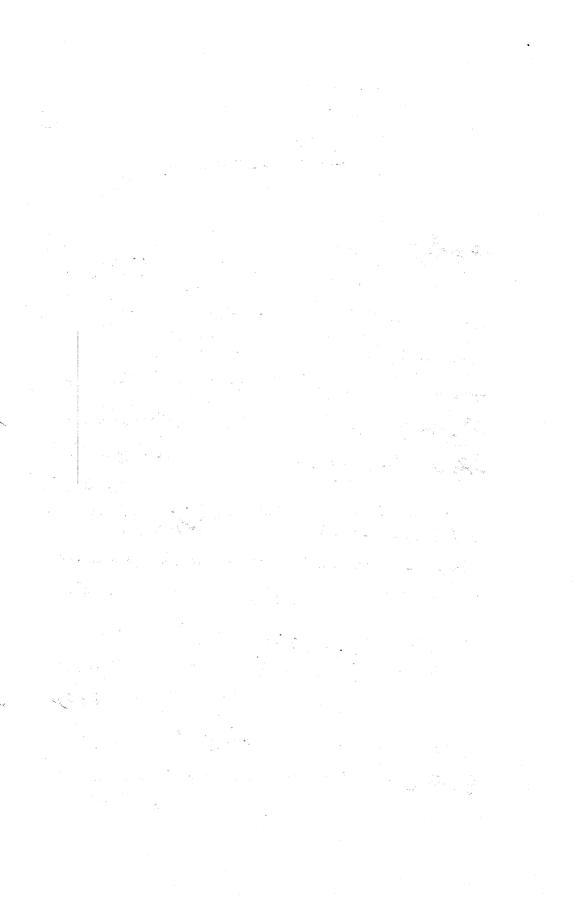

#### سورة الجن

١٠٧٠ ﴿ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ﴾ . الصحيحين عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، و قد حيل بين الشياطين و بين خبر السها ، و أرسلت عليهم الشهب قالو : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا و بين خبر السها ، و أرسلت علينا الشهب ، قالوا : ما حال بينكم و بين خبر السها و الا لامر حدث ، فاضربوا مشارق الارض و مغاربها ، فانظروا ما هذا الامر الذي حال بينهم و بين خبر السها ، قال : فانطلقوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم نخلة و هو عامد إلى سوق عكاظ ، و هو يصلى بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له ، فقالوا : هذا الذي حال بينكم و بين خبر السا ، فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا ﴿ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به و لرن نشرك بربنا أحداً ﴾ فأنزل الله على نبيه : ﴿ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ﴾ ' .

انى لن يجيرنى من الله أحد و لن أجد من دونه ملتحـــداً ، إلا بلاغا من

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ٣٦ .

الله و رسالاته ، و من يعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدين فيهــا أبدأ ﴾ .

﴿ ملتحداً ﴾ أى ملجاً ، و ملاذًا .

۲۲: ۲۲ − ۲۸ ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ، إلا من ارتضى من رسول ، فانه يسلك من بين يديه و من خلفه رصداً ، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم و أحاط بما لديهم و أحصى كل شيء عدداً ﴾ .

فقوله: « على غيبه » هو غيبه الذى اختص به ، و أما ما يعلم بعض المخلوقين فهو غيب أعمن لم يعلمه ، و هو شهادة عمن علمه ، فهذا أيضاً تخبر منه الأنبياء بما لا يمكن الشياطين أن تخبر به ' .

<sup>(</sup>١) النبوات ص ٢٦٥ .

## سورة الدهر

٧٦: ٦ ﴿ عينا يشرب بها عباد الله ﴾ .

الباء للالصاق ، و هي لا تدخل إلا لفائدة ، فاذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا رائدا ، كما في قوله ﴿ عينا يشرب بها عباد الله ﴾ فانه لو قيل « يشرب منها » لم تدل على الرى ، فضمن يشرب معنى يروى ، فقيل يشرب بها ، فأفاد أنه شرب يحصل معه الرى ' ·

٧٦: ٩ ﴿ إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لُوجُهُ اللَّهِ ﴾ •

قال طائفة من السلف: لم يقولوه بألسنتهم ؛ و إنما علمه الله من قلوبهم ، فأخبر عنهم ٬ .

0 0 0 0 0 0

(۲) فتاوی ج ۱ ص ؛ ۰

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ۱۹۰

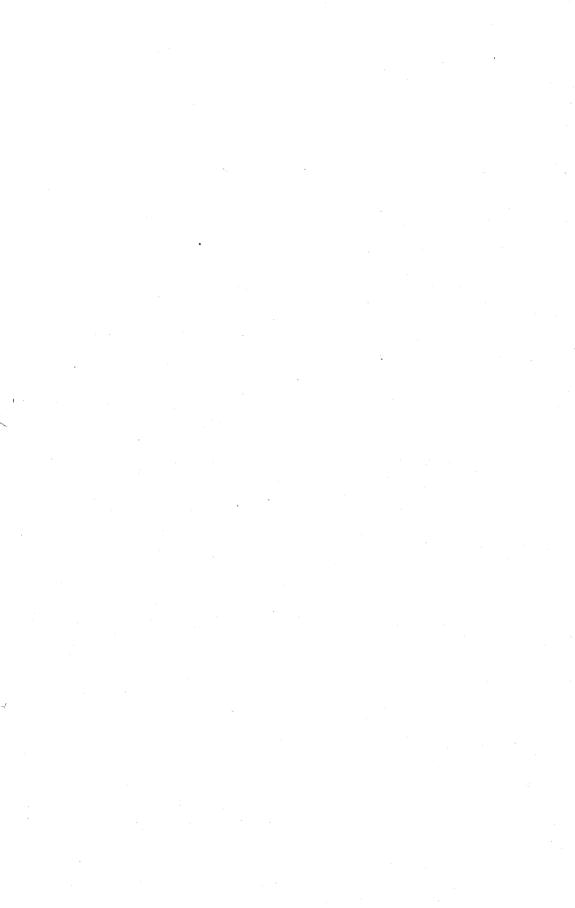

## سورة التكوير

۱۸: ۱۰ - ۲۹ ﴿ فلا أقسم بالخنس ، الجوار الكنس ، و الليل إذا عسعس ، و الصبح إذا تنفس ، إنه لقول رسول كريم ، ذى قوة عند ذى العرش مكين ، مطاع ثم أمين ، و ما صاحبكم بمجنون ، و لقد رآه بالأفق المبين ، و ما هو بقول شيطان رجيم ، فأين تذهبون ، إن هو إلا ذكر للعالمين ، لمن شاء منكم أن يستقيم ، و ما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ .

﴿ فلا أقسم بالخنس ، الجوار الكنس ﴾ يعنى الكواكب التى تكون فى السياء خانسة أى مختفية قبل طلوعها ، فاذا ظهرت رآها الناس جارية فى السياء ، فاذا غربت ذهبت إلى كناسها الذى يحجبها ﴿ و الليل إذا عسعس ﴾ أى أدبر و أقبل الصبح ﴿ و الصبح إذا تنفس ﴾ أى أقبل ﴿ إنه لقول رسول كريم ﴾ و هو جبريل عليه السلام ﴿ ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ﴾ أى مطاع فى السياء أمين ، ثم قال : ﴿ و ما صاحبكم بمجنون ﴾ أى صاحبكم الذى من الله عليكم به إذ بعشه إليكم رسولا من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة كا قال تعالى : ﴿ و قالوا لو لا أنزل عليه ملك و لو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا ﴾ و قال تعالى : ﴿ و القد رآه بالأفق المبين ﴾ أى رأى جبريل عليه السلام ،

﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بَطْنَيْنَ ﴾ أَى بَمْتُهُم ، وَفَى الْقُرَاءَةُ الْآخَرَى : ﴿ بَضْنَيْنَ ﴾ أَى بِبْخِيلُ يَكُنّمُ العَلْمُ وَ لَا يَبْدُلُهُ إِلَا بِجُعَلَ كَمَا يَفْعُلُ مِن يَكُنّمُ العَلْمُ إِلَا بِعُوضَ ` .

فالقرآن قول رسول أرسله الله ، لم يرسله الشيطان ، و هو ملك كريم ، ذى قوة عند ذى العرش مكين ، مطاع ثم أمين ، فهو مطاع عند ذى العرش فى الملا الاعلى ، والشياطين لا يطاعون لا فى الساوات و لا فى الارض ، ولا يصعدون إليها ، و إبليس من حين أهبط منها لم يصعد إليها .

و لهذا كان أصح القولين أن جنة آ دم جنة التكليف لم تكن في السهاء فان إبليس دخل إلى جنة التكليف جنة آدم بعد اهباطه من السهاء و قول الله له: ﴿ فَاخْرَجَ مِنْهَا فَانْكُ رَجِمٍ ، و إِنْ عَلَيْكُ لَعْنَى إِلَى يَوْمُ اللَّذِينَ ﴾ و قوله تعالى: ﴿ فَاخْرَجَ مِنْهَا مَدْمُومًا مَدْحُوراً ﴾ لكن كانت في مكان عال في الأرض من ناحية المشرق ، ثم لما أكل من الشجرة أهبط منها إلى الأرض ، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع '

فلما أخبر به أنه قول رسول هو ملك من الملائكة ننى أن يكون قول شيطان ، و لما أخبر هناك أنه قول رسول من البشر ننى أن يكون قول شاعر أو كاهن ، فهذا تنزيه للقرآن نفسه ، و نزه الرسول أن يكون على الغيب « بضنين » أى متهم ، و أن يكون بمجنون ، فالجنون فساد فى العلم ، و التهمة فساد فى القصد .

<sup>(</sup>۱) يجوع الفتاؤى ج ٢ ص ٣١٦ ٪ ﴿ ﴿ ﴾ [النبوات ص ١٧١ ٪ ﴿ ﴿ ﴾ النبوات ص ٢٧١ .

#### سورة الانشقاق

٢١ : ٨٤ ﴿ فَمَا لَهُمَ لَا يَوْمَنُونَ ، وَ إِذَا قَرَىُ عَلِيهُمُ الْقَرَآ بَ لا يسجدون ﴾ .

أما هذه الآية ففيها نزاع ، قال أبو الفرج : ﴿ وَ إِذَا قَرَّىُ عَلَيْهُمُ الْفَرْآنُ لَا يُسْجِدُونَ ﴾ فيه قولان :

أحدهما: لا صلون، قاله عطا و ان السائب .

و الثانى: لا يخضعون له و لا يستكينون له ، قاله ابن جرير واختاره القاضى أبو يعلى ، قال: و احتج بها قوم على وجوب سجود التلاوة ، و ليس فيها دلالة على ذلك ، و إنما المعنى لا يخشعون ، ألا ترى أنه أضاف السجود إلى جميع القرآن ، و السجود يختص بمواضع منه .

قلت: القول الأول هو الذي يذكره كثير من المفسرين لا يذكرون غيره كالثعلبي و البغوى و حكوه عن مقاتل و الكلبي، و هو المنقول عن مفسري السلف و عليه عامة العلماء .

و أما القول الثانى فما علمت أحداً نقله عن أحد من السلف و الذين قالوه إنما قالوه لما رأوا أنه لا يجب على كل من سمع شيئاً من القرآن أن يسجد ، فأرادوا أن يفسروا الآية بمعنى يجب فى كل حال ، فقالوا يخضعون و يستكينون ، فان هذا يؤمر كل من قرئ عليه القرآن ' .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ج۲۲ ص ۱۵۰ – ۱۵۲ ۰

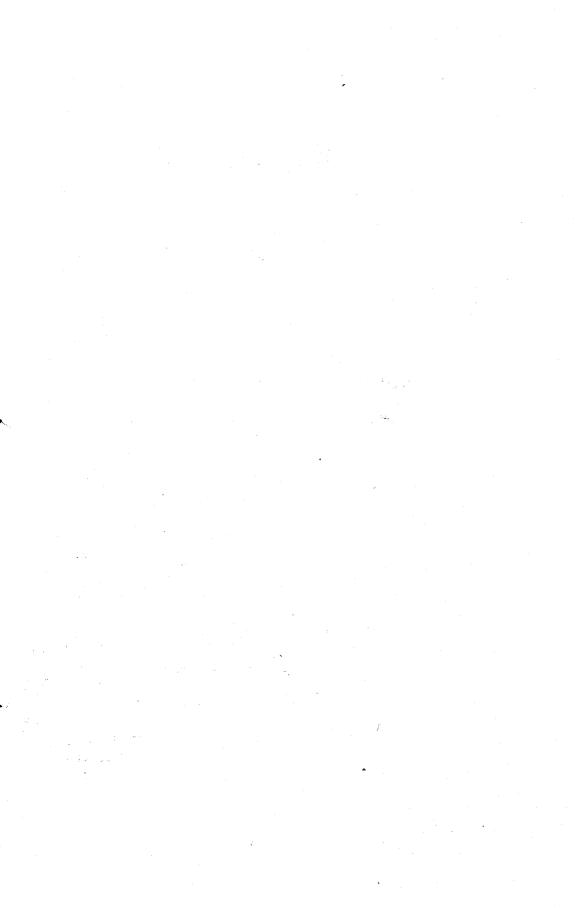

#### سورة الفجر

٨٩: ٥ ﴿ هل فى ذلك قسم لذى حجر ﴾ .
 أى لذى عقل ' .

۱۸ : ۱۵ – ۱۷ ﴿ فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه و نعمه فيقول ربى أكرمر... ، و أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن كلا ﴾ .

يقول: ما كل من وسعت عليه أكرمته، و لا كل من قدرت عليه أكون قد أهنته، بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء، ويصبر على الضراء، فمن رزق الشكر و الصبر كان كل قضاء يقضيه الله خيراً له، كا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: لا يقضى الله للؤمن قضاء إلا كان خيراً له، و ليس ذلك إلا للؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، و إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له،

o - o a a

<sup>(</sup>۱) فتاوی ہے ۲ ص ۲۲۲ .

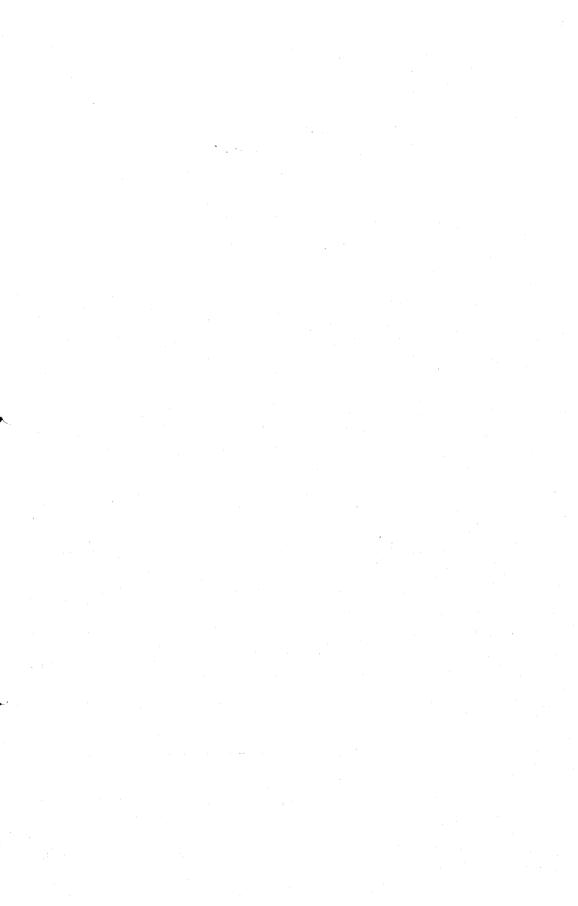

# سورة ألم نشرح

٩٤ : ٧ - ٨ ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانَصِبِ ، و إِلَى رَبِكُ فَارَغُبِ ﴾ . قيل : إذا فرغت من اشتغال الدنيا فانصب فى العبادة ، و إلى ربك فارغب ، و هذا أشهر القولين ، و خرج شريح على قوم من الحاكة يوم عيد ، و هم يلعبون ، فقال ما لكم تلعبون ؟ فالو : إنّا تفرغنا ، ، قال : أ و بهذا أمر الفارغ ، و تلا قوله : ﴿ فَاذَا فَرَغْتَ فَانُصِبِ ، و إِلَى رَبِكُ فَارِغْبٍ ﴾ . .

<sup>(</sup>۱) فتاوی ج ۱ ص ۱۹۹ .

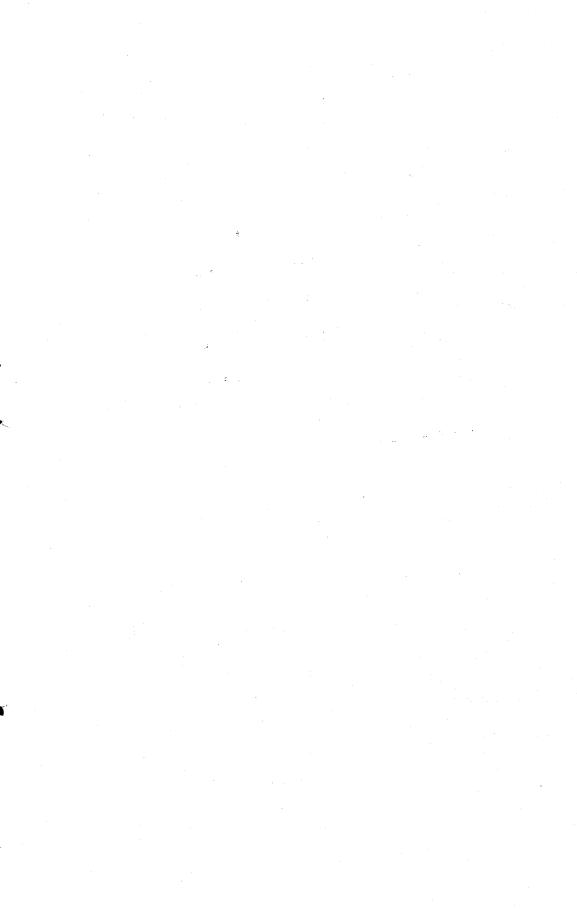

# ر العلق

علق، اقرأ و ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم ﴾ .

فى الصحيحين عن عائشة قالت: كان أول ما بدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جائت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الحلاء، فكان يخلو بغار حرائم يتحنث فيه \_ و هو التعبد \_ الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجيئه الحق، و هو فى غار حراء، فجاءه الملك فقال: « اقرأ » قال ما أما بقارى، قال فأخذى فغطى الثانيسة حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلنى فقال « اقرأ » قلت: ما أنا بقارى، فأخذى فغطى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: ﴿ اقرأ بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: ﴿ اقرأ بلسم ربك الذى خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ و ربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ﴾ .

فدكر أنه الأكرم، و هو أبلغ مر الكريم، و هو المحسن غاية الاحسان، و من كرمه أنه علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ؛ فعلمه العلوم بقلبه و التعبير عنها بلسانه، و أن يكتب ذلك بالقلم، فذكر التعليم بالقلم يتناول

<sup>(</sup>١) الرد على المطقيين ص ٩٣ .

علم العبارة و النطق و عبارة المعانى و العلوم ، فاذاكان قد علمه هذه العلوم فكيف يمتنع عليه أن يعلمه ما يأمره به و ما يخبره به ، و بيان ذلك أنه قال فى أول السورة ﴿ اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق ﴾ و معلوم أن من رأى العلقة قطعة من دم فقيل له هذه العلقة يصير منها انسان يعلم كذا وكذا لكان يتعجب من هذا غاية التعجب ، و ينكره أعظم الانكار ، و معلوم أن نقل الانسان من كونه علقة إلى أن يصير انسانا عالما قادرا كاتبا أعظم من جعل مثل هذا الانسان يعلم ما أمر به و ما أخبر به ، فمن قدر على أن ينقله من الصغر إلى أن يجعله عالما قادرا كاتبا كان أن يقدر على جعله عالما بما أمر به و مما أخبر به أولى و أحرى "

٩٦ : ١٧ - ١٨ ﴿ فليدع ناديه ، سندع الزبانية ﴾ .

قال غير واحد من الصحابة و التابعين كأبي هريرة و عبد الله بن الحارث و عطا : هم الملائكة ، و قال قتادة : الزبانية في كلام العرب الشرط ، و قال دهانل : و هم خزنة جهم ، قال أهل اللغة كابن قتيبة و غيره : هو مأخوذ من « الزبن ، و هو الدفع ، كأنهم يدفعون أهل النار إليها : قال ابن دريد : الزبن الدفع ، يقال : ناقة زبون ، إذا زبنت حالبها دفعته برجلها ، و « تزابن القوم » تدارؤا ، و اشتقاق الزبانية من الزبن في المنار أ

<sup>(</sup>١) النبوات ص ١٦٤ (٢) الرد على المنطقيين ص ٩٩١ .

## سورة البينة

ه ؛ ٤ ـ ٥ ﴿ و ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء تهم البينة ، و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ؛ و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ، و ذلك دين القيمة ﴾

و قال تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسِ أُمَّةً وَاحَدَةً ﴾ يعنى فاختلفوا ، كَا في سورة يونس ، وكذلك في قراءة بعض الصحابة ، و هـــذا على قراءة الجمهور من الصحابة و التابعين أنهم كانوا على دين الاسلام ، و في تفسير ابن عطية عرب ابن عباس أنهم كانوا على الكفر ، و هذا ليس بشيء ، و تفسير ابن عطية عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن عباس ، بل قد ثبت عنه أنه قال : كان بين آدم و نوح عشرة قرون كلهم على الاسلام ، و قد قال في سورة يونس : ﴿ و ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ﴾ فذمهم على الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحد ، فعلم أنه كان حقا ، و الاختلاف في كتاب الله على وجهين :

أحدهما: أن يكون كله مذموما ،كقوله ﴿ و إن الذين اختلفوا في الكتاب لني شقاق بميد ﴾ .

و الثانى: أن يكون بعضهم على الحق و بعضهم على الباطل، كقوله: ﴿ تَلَكُ الرَّسِلُ فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ ، مَنْهُمْ كُلُّمُ اللَّهُ و رَفْعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ، مَنْهُمْ كُلُّمُ الله و رَفْعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ، مَنْهُمْ كُلُّمُ اللهُ و رَفْعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ، مَنْهُمْ كُلُّمُ الله و رَفْعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ، مَنْهُمْ كُلُّمُ اللهُ و رَفْعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ اللهُ عَلْمُ اللهُ و رَفْعُ بَعْضُهُمْ عَلَى اللهُ و رَفْعُ بِعَضْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ و رَفْعُ بِعَضْهُمْ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ و رَفْعُ بِعَضْهُمْ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

درجات ، و آتینا عیسی بن مریم البینات ، و أیدناه بروح القدس ، و لو شا الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعـــد ما جا تهم البينات، و لكن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من كفر ، و لو شاء الله ما اقتتلوا ، و لكن الله يفعل ما يريد ﴾ .

﴿ وَ لَا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ إِلَّا مِنْ رَحْمَ رَبِّكُ ، وَ لَذَلْكُ خَلْقُهُمْ ﴾ و قول النبي صلى الله عليه و سلم: « إيما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم ، و بهذا فسروا الاختلاف في هـذا الموضع بأنه كله مذموم .

قال الفرَّاء : في اختلافهم وجهان ﴿ أحدهما : كفر بعضهم بكتاب بعض ، و الثاني : تبديل ما بدلوا . و هو كما قال : فإن المختلفين كل منهسم يكون معه حق و باطل ، فيكفر بالحق الذي مع الآخر ، و يصدق بالباطل الذي معه ، و هو تبديل ما بدل .

فالاختلاف لا بد أن يجمع النوعين ، و لهـذا ذكر كل من السلف أنواعًا من هذا .

أحدها الاختلاف في اليوم الذي يكون فيه الاجتماع ، فاليوم الذي أمروا به يوم الجمعة ، فعدلت عنه الطائفتان ، فهذه أخذت للسبت ، و هذه أخذت الأحد .

و في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتِّاب من قبلنا و أوثينًا من بعدهم، (117)

فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له ، الناس لنا فيه تبع ، اليوم لنا و غداً لليهود و بعد غد للنصاري .

و هذا الحديث يطابق قوله تعالى : ﴿ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بارذنه ﴾ .

و فى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم كان إذا قام من الليل يصلى يقول: اللهم رب جبريل و ميكائيل و اسرافيل ، فاطر الساوات و الأرض و عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدنى لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إلى صراط مستقيم .

و الحديث الأول من أن الله هدى المؤمنين لغير ما كان فيه المختافون، فلا كانوا مع هؤلآء، و هو مما يبين أن الاختلاف كله مذموم

و النوع الثانى « القبلة » فمنهم من يصلى إلى المشرق و منهم من يصلى إلى المغرب ، وكلاهما مذموم لم يشرعه الله .

و الثالث: ابراهيم ، قالت اليهود: كان يهوديا ، و قالت النصارى كان نصرانيا ، و كلاهما كان من الاختلاف المذموم ، ﴿ مَا كَانَ ابراهيم يهوديا و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما ، و ما كان من المشركين ﴾ .

و الرابع : عيسي، جعلته اليهود نعية و جعلته النصاري إلها .

و الخامس : الكتب المنزلة ، آمن هؤلّاً بيعض و هؤلّاً بيعض .

و السادس : الدين ، أخذ هؤلاء بدين و هؤلاً بدين .

و من هذا الباب قوله تعالى : ﴿ و قالت اليهود ايست النصارى على شئ ، و فالت النصارى ليست اليهود على شئ ﴾ .

و قد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: اختصمت يهود المدينة و نصارى نجران عند النبى صلى الله عليه و سلم فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، و لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وكفروا بالانجيل و عيسى، و قالت النصارى ليست اليهود على شيء وكفروا بالتوراة وموسى فأنزل الله هذه الآية و التي قبلها.

و المقصود هنا أن الله تعالى ذكر أن المختلفين جاء تهم البينة و جاءهم العلم، و إنما اختلفوا بغيا، و لهــــذا ذمهم الله و عاقبهم، فانهم لم يكونوا مجتهدين، مخطئين، بل كانوا قاصدين البغى عالمين بالحق معرضين عن القول و عن العمل به .

و نظير هـذا قوله: ﴿ إِنَ الدين عند الله الاسلام، فما اختلف الذين أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ﴾ .

قال الزجاج : اختلفوا للبغي ، لا لقصد البرهان .

و قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ بُواْنَا بَى اسْرَائِيلَ مُبُواْ صَدَقَ ، وَ رَزَقَنَاهُمُ مِنَ الطّيبَاتُ ، فَمَا اختلفُوا حَتَى جَاءُ هُمَ العَلْمُ ، إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ .

و قال تعالى : ﴿ و لقد آ تينا ينى اسرائيل الكتاب و الحكم و النبوة

و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على العالمين ، و آنيناهم بينات من الأمر فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ، إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ، و لا تتبع أهوا الذين لا يعلمون ، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً ، و إن الظالمين بعضهم أوليا و بعض ، و الله ولى المتقين ، هذا بصائر للناس ، و هدى و رحمة ﴾ .

فهذه المواضع من القرآن تبين أن المختلفين ما اختلفوا حتى جامهم العلم و البينات ، فاختلفوا للبغى و الظلم لا لأجل اشتباه الحق بالباطل عليهم و هذه حال أهل الاختلاف المذموم من أهل الأهواء ، كلهم لا يختلفون الا من بعد أن يظهر لهم الحق ، و يجيئهم العلم ، فيبغى بعضهم على بعض بم المختلفون المذمومون كل منهم يبغى على الآخر فيكذب بما معه من الحق مع علمه أنه حق ، و يصدق بما مع نفسه من الباطل مع علمه أنه باطل ، و هؤلا كلهم مذمومون ، و لهذا كان أهل الاختلاف المطلق كلهم مذمومين في الكتاب والسنة ، فانه ما منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلا ، و لهذا أمر الله الرسل أن تدعو إلى دين واحد و هو دين الاسلام و لا يتفرقوا فيه ، و هو دين الاولين و الآخرين من الرسل و أتباعهم .

قال تعالى: ﴿ شرع لكم مر. الدين ما وصى به نوحا و الذى أوحينا إليك و ما وصينا به ابراهيم و موسى و عيسى أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾ و قال فى الآية الآخرى ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسِلُ كُلُوا مِن الطّيباتِ و اعملوا صالحًا ، إنى بما تعملون عليم ،

و أن هذه أمتكم أمة واحدة ، و أنا ربكم فاتقون ، فتقطعوا أمرهم بينهــــم زبراً ، كل حزب بما لديهم فرحون ﴾ .

أى كتبا، اتبع كل قوم كتابا مبتدعا غير كتاب الله فصاروا متفرقين مختلفين، لأن أهل التفرق و الاختلاف ليسوا على الحنيفية المحضة التي هي الاسلام المحض الذي هو إخلاص الدين لله الذي ذكره الله من قوله: ﴿ و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وخلفاء ، و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ، و ذلك دين القيمة ﴾ .

**မေ့ အ မေ** မ ၈ ဂ

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ج ٣ ص ٩٧ .

### سورة التكاتر

١٠٢ : ٨ ﴿ ثُم لَتَسَأَلُنَ يُومُنُذُ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ .

أى عن شكره ، و الكافر لم يشكر على النعيم الذى أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك ، و الله إنما أباحها للؤمنين ، و أمرهم معها بالشكر ، كما قال تعالى : ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبات مَا رَزْقَنَاكُمْ و اشْكُرُوا لله ﴾ .

و فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، و يشرب الشربة فيحمده عليها ، .

و فى سنن ابن ماجة و غيره : الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر `.

(١) الايمان س ٢٩ .

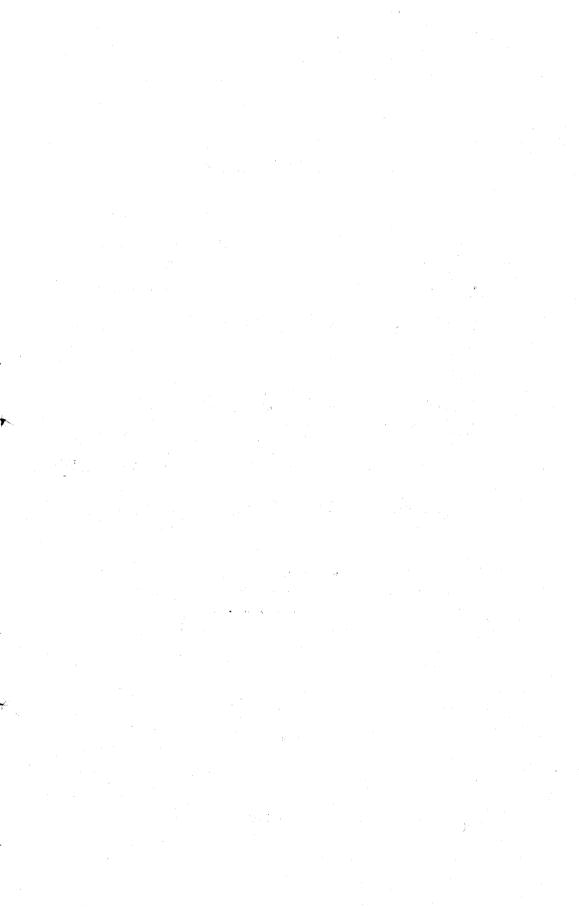

### سورة الفيل

1 : 1 - 0 ﴿ أَ لَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبِكُ بَأْصِحَابِ الْفَيْـلُ ، أَ لَمْ يَحْعَلُ كَيْدُهُمْ فَى تَصْلَيْلُ ، و أُرسَلُ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَالِيلُ ، تَرْمِيهُمْ بَحْجَارَةً مِنْ سِحِيلُ ، فِعَلَهُمْ كَعْصَفُ مَأْكُولُ ﴾ .

و قد تواترت قصة أصحاب الفيل، و أن أهل الجثة النصارى ساروا بحيش عظيم معهم فيل، ليهدموا الكعبة ؛ لما أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن، فقصدوا إهانة الكعبة و تعظيم كنائسهم، فأرسل الله طيراً أهلكهم عامتهم، وكان ذلك عام مولد النبي صلى الله عليه و سلم '.

و قال: قصدها جيش عظيم، و معهم الفيل، فهرب أهلها منهم، فبرك الفيل، و امتنع المسير إلى جهتها، و إذا وجهوه إلى غير جهتها توجه ثم جاءهم من البحر طير أبابيل أى جماعات فى تفرقة فوجا بعد فوج، رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم .

قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ استفهام فى معنى التقرير ، و هـذا يقتضى أن هذا قد وقع ، و علم به الناس و رواه ، و قد قررهم على ذلك لمـا فيه من الدلالة و اليبان و الانعام على الخلق .

0 0 0 0 0

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ج ٤ ص ١٢٠٠

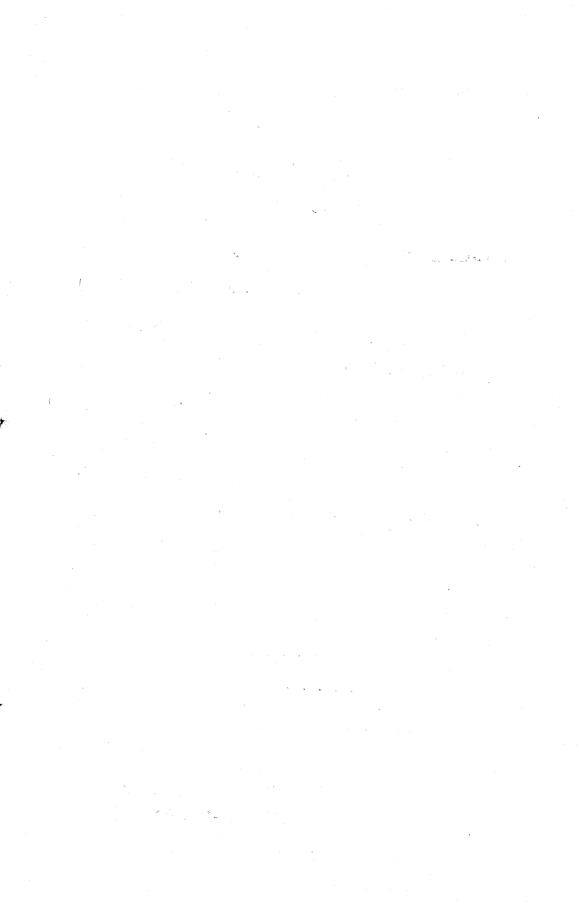

#### سورة الدهر

اعلم أن سورة « هل أتى على الانسان » سورة عجيبة الشأن من سور القرآرب على اختصارها ، فان الله سبحانه ابتدأها بذكر كيفية خلق الانسان من النطفة ذات الامشاج و الأخلاط الني لم يزل بقدرته و لطف و حكمته يصرفه عليها أطوارا، و ينقله من حال إلى حال، إلى أن تمت خلقته و كملت صورته ، فأخرجه إنسانا سويا ، سميعا بصيرا ، ثم لما تكامل تمبیزه و ادراکه هداه طریق الخیر و الشر، و الهدی و الضلال، و أنه بعد هذه الهـداية إما أن يشكر ربه و إما أن يكفره ، ثما ذكر مآل أهل الشكر و الكفر، و إما أعد لهؤلاً و هؤلاً، و بدأ أولا بذكر عاقبة أهل الكفر، ثم عاقبة أهل الشكر ، و في آخر السورة ذكر أولا أهل الرحمة ثم أهل العذاب، فبدأ السورة بأول أحوال الانسان \_ و هي النطفة \_ و ختمهـا بآخر أحواله ـ و هي كونه من أهل الرحمة أو العذاب ـ و وسطها بأعمال الفريقين ، فذكر أعمال أهل العذاب مجملة في قوله : ﴿ إِنَا اعتدنا للكَافِرِينِ ﴾ ( سورة الانسان : ٤ ) ، و أعمال أهل الرحمة مفصلة و جزاءهم مفصلا . فتضمنت السورة خلق الانسان و هدايته، و مبدأه و توسطه و نهايته، و تضمنت المبدأ و المعاد، و الخلق و الأمر: و هما القدر و الشرع، و تضمنت إثبات السبب و كون العبد فاعلا مريدا حقيقة و أن فاعليتــه

و مشيئته إنما بمشيئة الله ، ففيها الرد على الطائفين : القدرية و الجبرية ، و فيها ذكر أقسام بنى آدم كلهم ، فانهم إما اهل شمال \_ و هم الكفار \_ أو أهل يمين \_ و هم نوعان : أبرار و مقربون ، و ذكر سبحانه أن شراب الأبرار يمين ح من شراب عباده المقربين لأنهم مزجو أعمالهم ، و يشربه المقربون مرفا خالصا كما أخلصوا أعمالهم ، و جعل سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد و القوة ما يناسب برد اليقين و قوته لما حصل لقلوبهم و وصل اليها في الدنيا ، مع ما في ذلك من مقابلته للسعير .

و أخبر سبحانه أن لهم شرابا آخر بمزوجا من الزنجبيل لما فيه من طيب الرائحة و لذة الطعم ، و الحرارة التي توجب تغير برد الكافور و إذابة الفضلات و تطهير الاجواف ، و لهذا وصفه سبحانه بكونه شرابا طهورا \_ اى مطهرا لبطونهم .

فوصفهم سبحانه بجال الظاهر و الباطن كما قال : ﴿ و لقاهم نضرة و سرورا ﴾ ( الآية ١١ ) فالنضره جمال وجوههم ، و السرور جمال قلوبهم ، كما قال : ﴿ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ﴾ ( سورة المطفقين : ٢٤ ) و قريب من هذا قول امرأة العزيز فى يوسف : ﴿ فذ لكن الذى لمتنى فيه و لقد د راودته عن نفسه فاستعصم ﴾ ( سورة يوسف : ٣٢ ) ، فاخبرت و لقد د راودته عن نفسه فاستعصم ﴾ ( سورة يوسف : ٣٢ ) ، فاخبرت بجال ظاهره حين أشارت اليه بالخروج عليهن ثم ضمت الى ذلك إخبارها بأن باطنه أجمل من ظاهره : بأنى راودته فابى إلا العفة و الحيا ، و الاستعصام .

ثم ذكر سبحانه من أعمال الأبرار ما ينبه سامعه على جمعهم لاعمال البر

كلها . فـــذكر سبحانه وفاه هم بالنذر ، و خوفهم من ربهم ، و اطعــامهم الطعام على محبتهم له ، و اخلاصهم لربهم فى طاعتهم .

و ذكر سبحانه الوفاء بالنذر و هو اضعف الواجبات فان العبد هو الذي أوحبه على نفسه بالنزامه ، فهو دون ما أوحبه الله سبحانه عليه ، فاذا (وفى) للمه با ضعف الواجبين الذي الستزمه هو ، فهو بأن يوفى بالواجب الاعظم الذي أوجبه الله عليه أولى و أخرى .

و من ههنا قال من قال من المفسرين: المقربون يوفون بطاعة الله و يقومون بحقه عليهم . و ذلك أن العبد إذا نذر للله طاعة فوفى بها فانما يفعل ذلك لكونها صارت حقا لله يجب الوفاء بها ، و هذا موجود فى حقوقه كلها ، فهى فى ذلك سواء .

ثم أخبر عنهم بأنهم يخافون اليوم العسير القمطرير، و هو يوم القيامة، فق ضمن هذا الحوف إيمانهم باليوم الآخر وكفهم عن المعاصى التى تضرهم في ذلك اليوم، و قيامهم بالطاعات التى ينفعهم فعلها و يضرهم تركها فى ذلك اليوم.

ثم أخبر عنهم باطعام الطعام على محبتهم له ، و ذلك يدل على نفاسته عندهم و حاجتهم اليه ، و ما كان كذلك فالنفوس به أشح ، و القلوب به أعلق ، و اليدله أمسك ، فاذا بذلوه فى هذه الحال فهم لما سواه من حفوق العباد أبذل .

فـــذكر من حقوق العبـاد بذى قوت النفس على نفاسته و شـدة الحاجـة منها على الوفاء بما دونه ، كما ذكر من حقوقـه الوفاء بالنذر منهـا

على الوفا مما هو فوقه و أوجب منه، و نبه بقوله: ﴿على حبه﴾ (الآية: ٨) أنه لولا أن الله سبحانه أحب اليهم منه لما آثروه على ما يحبونه، فآثروا المحبوب الأعلى على الأدنى .

ثم ذكر أن مصرف طعامهم إلى المسكين و اليتيم و الأسير الذين لا قوة لهم ينصرونهم بها ، و لا مال لهم يكافئونهم به ، و لا أهل و لا عشيرة يتوقعون منهم مكافأتهم كما يقصده أهل الدنيا و المعاوضون بانفاقهم و اطعامهم .

ثم أخبر عنهم أنهم إنما فعلوا ذلك لوجه الله ، و أنهم لا يربدون من اطعموه عوضا من أموالهم و لا ثناء عليهم بألسنتهم ، كما يريده من لا إخلاص له باحسانه إلى الناس من معاوضتهم أو الشكور منهم ؛ فتضمن ذلك المحبة و الاخلاص و الاحسان .

ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث قالوا: ( إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ) ( الآية : ١٠ ) فصدقهم قبل قولهم ' إذ يقول الله تعالى : ﴿ يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطيرا ﴾ ( الآية : ٧ ) ثم أخبر سبحانه بأنه و قاهم شر ما يخافونه و لقاهم فوق ما كانوا يأملونه .

و ذكر سبحانه أصناف النعيم الذي حياهم به من المساكن و الملابس و المجالس و الثمار و الشراب و الحدم و النعيم والملك الكبير .

و لما كان فى الصبر من حبس النفس و الخشونة التى تلحق الظاهر و الباطن من التعب و النصب و الحرارة ما فيه كان الجزاء عليه بالجنة التى " فيها السعة و الحرير الذي فيه اللين و النعومة و الاتكاء الذي يتضمن الراحة و الظلال المنافية للحر .

ثم ذكر سبحانه لون ملابس (الأبرار) و أنها ثيباب سندس خضر و استبرق، و حليتهم و أنها أساور من فضة، فهذه زينة ظواهرهم ثم ذكر زينة بواطنهم وهو الشراب الطهور، وهو بمعنى التطهير.

فان قبل: فلم اقتصر من آنيتهم و حليتهم على الفضة دون الذهب؟ فعلوم أن الجنان جنتان من فضة آنيتهما و حليتهما و ما فيها و جنتان من ذهب آنيتهما و حليتهما و ما فيهما ، قبل : سياق هذه الآيات إنما هو فى وصف الأبرار و نعيمهم مفصلا دون تفصيل جزاء المقربين ، فانه سبحانه إنما أشار اليه إشارة تنبه على ما سكت عنه وهو أن شراب الأبرار يمزج من شرابهم .

فالسورة مسوقة بصفة الأبرار و جزائهم على التفصيل و ذلك و الله اعلم له لأنهم أعم من المقربين و اكثر منهم و لهذا يخبر سبحانه عنهم بأنهم ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين و عن المقربين السابقين بأنهم ثلة من الأولين و قليل من الآخرين .

و أيضا ، فانه سبحانه ذكر أهل الكفر و أهل الشكر ، و أهل الشكر ، و أهل الشكر نوعان : أبرار أهل يمين ، و مقربون سابقون ، وكل مقرب سابق فهو من الأبرار ولا ينعكس ، قاسم الأبرار و المقربين قاسم الاسلام و الايمان أحدهما أعم من الآخر .

و أيضاً ، فانه سبحانه أخبر أن هذا جزاء سعيهم المشكور ، و كل \_ ٢٦٠ \_\_ من الأبرار و المقربين سعيهم مشكور ، فذكر سبحانه السعى المشكور و السعى المسخوط .

ثم ذكر سبحانه نبيه صلى الله عليه و سلم بما انعم عليه من تنزيل القرآن عليه ، و أمره بأن يصبر لحكمه وهو يعم الحكم الديني الذي أمره به في نفسه و أمره تبليغه ، و الحكم الكوني الذي يجرى عليه من ربه ، فأنه سبحانه امتحن عباده و ابتلاهم بأمره و نهيه ، وهو حكمه الديني ، و ابتلاهم بقضائه و قدره ، وهو حكمه الكوني ، و فرض عليهم الصبر على كل واحد من الحكمين ، و إن كان الحكم الديني في هذه الآية أظهر إرادة ، و أنه أمر بالصبر على تبليغه و القيام بحقوقه .

و لما كان صبره عليه لايتم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من كل آثم أو كفور، نهاه عن طاعة هذا و هذا، و أتى بحرف و أو ، دون والواو ، ليدل على أنه منهى عن طاعة أيهما كان ، إما هذا و إما هذا وكأنه قيل له : لا نظمع أحدهما ، وهو أعم فى النهى من كونه منهيا عن طاعتهما ، فانه لو قيل له : لا تطعهما ، أو لا تطع آثما وكفورا لم يكن صريحا فى النهى عن طاعة كل منها بمفرده .

و لما كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشئ هو أحب اليه من فوات فالصبر على فوته أمره بأن يذكر ربه سبحانه بكرة و أصيلا فان ذكره أعظم العون على تحمل مشاق الصبر \_ و أن يصبر لربه بالليل فيكون قيامه بالليل عونا على ما هو بصدده بالنهار ، و مادة لقوته ظاهرا و باطنا ، و لنعمه عاجلا و آجلا .

، ثم أخـــبر سبحانه عما يمنع العبد إيثار ما فيه سعادته فى الدنيا و الآخرة ، وهو حب العاجلة و ايشارها على الآخرة تقديما لداعى الحس على داعى العقل .

ثم ذكر سبحانه خلقهم و إحكامه و إتقانه بما شد من أسرهم، وهو أئتلاف الأعضاء و المفاصل و الأوصال و ما بينهما من الرباطات و شد معضها سعض، و حققة القوة، و منه قول الشاعر:

من كل مجتنب شديد أسره سلس القياد تخاله مختالا و لا يكون ذلك إلا فيا له شد و رباط ، و منه الاسار ، وهو الحبل الذي يشد به الأسير

ثم أخبر سبحانه أنه قادر على أن يبدل أمثالهم بعد موتهم، و أنه إذا شا ذلك فعله . و « اذا » المحقق ، فهذا التبديل واقع لا محالة ، فهو الاعادة التي هي مثل البداءة .

هذا هو معنى الاية ، و من قال غير ذلك لم يصب معناه ، و لا توحشك لفظة « المثل » فان المعاد مثل للبدو. و إن كان هو بعينه ، فهو معاد ، أو هو مثله من جهة المغايرة بين كونه مبدأ و معاد او هذا كالدار إذا تهدمت و اعيدت بعينها فهى الأولى ، و كذلك الصلاة المعادة هى الأولى و هى مثلها .

و قد نطق القرآن بأنه سبحانه يعيدهم امثالهم إذ شاء، وكلاهما واحد فقال : ﴿ كَمَا بِدَأُكُمُ تَعُودُونَ ﴾ ( سورة الاعراف : ٢٩ ) ، و قال تعالى : ﴿ وَهُو الذِّي يَبِدَأُ

الحلق ثم يعيده ﴾ (سورة الروم: ٢٧) ، و قال : ﴿ أو ليس الذي خلق السموات و الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الحالاق العليم ﴾ (سورة ياس : ٨١) ، و قال إنا لقادرون : ﴿ على أن نبدل أمثالكم و نشئكم فى ما لا تعلمون ٥ و لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ﴾ (سورة الواقعة : ٦١ ، ٦٢) .

فهذا كلمه معاد الابدان، وقد صرح سبحانه بأنه خلق جديد في موضعين من كتابه، و هذا الخلق الجديد هو « المثل » .

ثم ختم سبحانه السورة بالشرع و القدر كما افتتحها بالخلق و الهداية، فقال: ﴿ فَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبَّهُ سَبِيلًا ﴾ (الآية: ٢٩)، فهذا شرعه و محل أمره و نهيه ؛ ثم قال: ﴿ وَلا تَشَاءُونَ إِلا أَن يَشَاءُ الله ﴾ (الآية: ٣٠)، فهذا قضاؤه و قدره ؛ ثم ذكر الاسمين الموجبين للتخصيص و هما اسم: العليم الحكيم.

وقوله: ﴿ وما تشاه ون إلا أن يشاه الله ﴾ ، فأخبر أن مشيئهم موقوفة على مشيئته ، و مع هـ ذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل منهم ، إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شائين ، و لا يقع إلا حين يشاؤه منهم ، كا قال تعالى : ﴿ فَن ضا ذكره \_ و ما يذكرون إلا أن يشاء الله ﴾ (سورة المدثر : ٥٥ ، ٥٦) و قال : ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم \_ و ما تشاون إلا أن يشاء الله ﴾ (سورة التكوير : ٢٨ ، ٢٩) ، و مع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم و توفيقهم .

فهنا أربع إرادات: إرادة اليبان ، و إرادة المشيئة ،

و إرادة الفعل، و إرادة الاعانة، و الله اعلم · آخره ، و الحمد لله و حده، و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين و سلم تسليما · '

0 0 0 0 0 0 0 0

<sup>(</sup>١) جامع الرسائل تحقيق الدكتور محمد ارشاد سالم ص ٦٩ – ٧٧ .

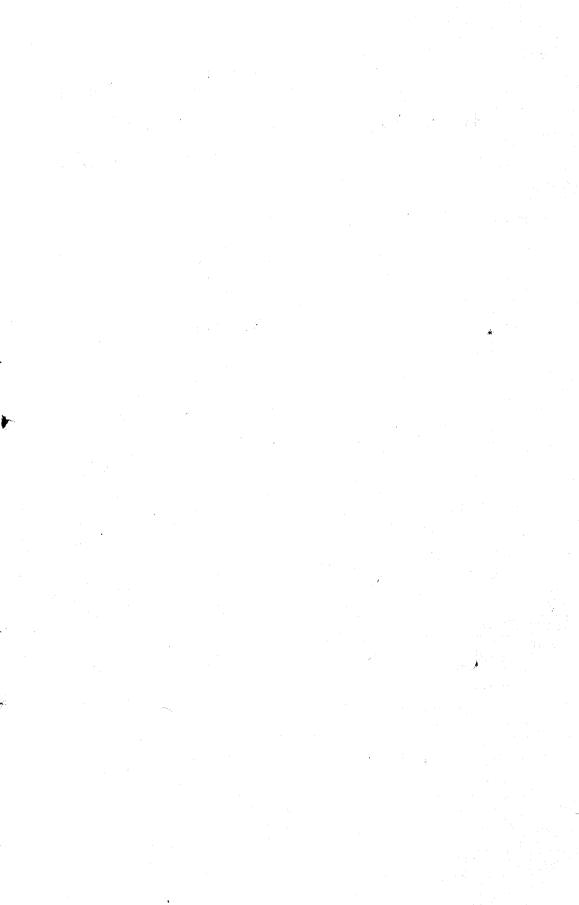

# تصويب الأخطاء

| الصواب                     | الخطأ      | السطر | الصفحة |
|----------------------------|------------|-------|--------|
| كالمضمرات                  | كاالمضمرات | ٧     | ٥      |
| و قد يكون صفة              | و قد صفة   | ١٦    | •      |
| النزول                     | النزل      | 17    |        |
| التالثة                    | الثانية    |       | ١٣     |
| ھۇلا.                      | ھۇلاه      | ١٦    | 19     |
| و لا دلالة                 | و لا دلة   | 17    | ۲۳     |
| يخطئون                     | يخصترن     | 14    | ۲۸     |
| خطبته                      | خطبة       | ٧     | ۳٠     |
| سمى الله                   | مسمى الله  | 1٧    | 40     |
| المغضوب                    | المعضوب    | ١     | ٤٢     |
| إرادة                      | إردة       | ٨     | ٤٤     |
| قبله                       | قله        | 11    | ٤٨     |
| الى                        | U          | ۲.    | 78     |
| هكذا فى الأصـــل، و تدل    | ••••       | ٣     | 70     |
| النقـط عـلى سقوط شئ من     |            |       |        |
| العباره و لكن يغلب على ظنى |            |       |        |

|        |           |            |       | <b>(</b> r |
|--------|-----------|------------|-------|------------|
|        | الصواب    | الخطأ      | السطر | الصفحة     |
|        | معصية     | في         | ٤     | 1.7        |
|        | بخلاف     | بخلاب      | ٥     | Ð          |
|        | أدل       | أول        | . 1   | ١٠٨        |
| ادات ] | من [ الس  | من ذات     | 18    | •          |
|        | و الولد   | والد       | 10    | 111        |
|        | مغرور     | مفرور      | 10    | ¥          |
|        | [ نظیره ] | ( بياض )   | 19    | ×          |
|        | ذلكم      | ذلك        | 4     | 119        |
|        | نوح       | لوح        | 1     | 171        |
|        | ن ۽ تسود  | تبيض       | 17    | 177        |
|        | للحيابي   | لحياني     | ٤     | 171        |
|        | ر بانیین  | ر نیباین   | ۸.    | Þ          |
|        | يخوف      | يخوب       | 19    | 144        |
|        | ما يشاء   | ما شاء     | ٣     | 181        |
|        | مسافحين   | مصافحين    | ١٣    | 150        |
|        | *         | و البغـايا | ۱۸    | 157        |
| نی     | أن لا يز  | أن لا ني   | ٦     | 124        |
| [      | [ أنه قال | +          | . 14  | 189        |
|        | لا بنسبه  | و لا بنسبه | ۲٠    | 107        |
|        | و الإناث  | و ناالاث   | 19    | 104        |
|        | قبل       | قغل        | 14    | 107        |
|        | مخالف     | مخائف      | ۱۸    | 107        |
|        |           |            |       |            |
|        |           |            |       |            |

| الصواب             | الخطأ              | السطر      | الصفحة              |
|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| [ لأحد الفريقين ]  | لاجل               | ٨          | 109                 |
| تفسر               | تفسير              | 1,1        | 179                 |
| أبى بن سلول        | أبى سلول           | 1          | 778                 |
| من                 | في                 | 17         | 770                 |
| الضمير             | الفجر              | 19         | <b>»</b>            |
| تستغيثون           | إذ تستيغثون        | ١٢         | 781                 |
| المسلين            | المسين             |            | 757                 |
| أموالهم            | أموالا             | ۱۸         | 771                 |
| 14                 | 18                 | 19         | <b>T</b> V <b>£</b> |
| أفلم تكونوا تعقلون | أفلم تكونوا تعلمون | ٧          | 441                 |
| فتنوا              | فتتوا              | ۲          | ۲۸۳                 |
| يحبيهم             | يحبهم              | 17         | 797                 |
| أزواج              | أزراج              | ۲          | 797                 |
| اكرمت              | اكزمت              | 0 ( 8      | ٣٠٤                 |
| خشع                | خشعت               | 1          | ٨١٨                 |
| جوارحه             | جوارجه             | ١          |                     |
| فعرفتها            | معرفتها            | ١٧         | ¥                   |
| النهار             | النها              | ۱۸         | 777                 |
| Y                  | Ÿ                  | ٦          | 271                 |
| ن <i>ذی</i> ر      | ندير               | . <b>4</b> | 401                 |
| يٰسَ               | يسن                | - v (      | 404                 |
| المتأخرون          | المتأخرين          | 19         | 400                 |
|                    |                    |            |                     |

|                   |               |       | 40          |
|-------------------|---------------|-------|-------------|
| الصواب            | الخطأ         | السطر | الصفحة      |
| شحم               | سحم           | 10    | 777         |
| يثاب              | یاب           | . 4   | ۳۸٦         |
| أنه ك             | أنها          | ٨     | ۳۸۹         |
| منازلهم           | منادلهم       | 19    | )           |
| بغيتها            | مغيتها        | ٨     | 499         |
| سمعت              | سمت           | ٤     | ٤٠١         |
| انصدع             | الصداع        | 7     | •           |
| بين مكة و المدينة | بين و المدينة | ٣     | ٤٠٤         |
| أوتوا             | أوتو          | ۱۸    | ٤٠٧         |
| بنخــــلة         | غليخ          | 4     | <b>٤</b> ٣٣ |
| زائدا             | رائدا         | ٤     | ٤٣٥         |
| بظنين             | بضنين         | 17    | ٤٣٨         |
| ليست              | لبست          | ١     | ٤٥٠         |
| قالت              | فالت          | ۲     | ,           |
| يختلفون           | يختلعون       | ٣     | ٤٥١         |
| الحبشة            | الجثة         | ٤     | <b>£00</b>  |

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



# المنافع المناف

المنون في ملك ثهر رحماليه

اقنطفها من تبه وننتقهاً إقبال أحما لأعظيى

طبع على نفقة الاستاذ عبدالمجيد عبد الستار الحيدرابادى، نزيل المدينة المنوره